### أحاديث المقدمة

## باب النَّهْي عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

ا - عَنْ أَبِي هُرَيْرِهَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

# باب النَّهْي عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ

٢- وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
 دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونُكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ ،
 فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ .

# كتاب الإيمان

# باب الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتٍ عَلَى التَّوْجِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

٣- عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ
 لا إِلَهَ إِلا اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

٤ - عَنْ عُبَادَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ
 لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الثّارَ .

٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فِي نَفْرٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ، وَخَرْجُتُ وَخَصْبِنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا ، وَفَرْعَنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ

أَبْتَغَى رَسُولَ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائطًا للأَنْصَار لَبَني النَّجَّارِ ، فَدُرْتُ به هَلْ أَجدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجدْ ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في جَوْف حَائط منْ بعْر حَارِجَة ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفَزُ النُّعْلَبُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ : أَبُو هُوَيْوَةً ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَقُمْتَ ، فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا ، فَخَشينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَزعْنَا، فَكُنْتُ أُوَّلَ مِنْ فَرْعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائطَ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ التَّعْلَبُ ، وَهَوُلاء النَّاسُ وَرَائي. فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةً، وَأَعْطَاني نَعْلَيْه قَالَ : اذْهَبْ بِنَعْلَيُّ هَاتَيْن، فَمَنْ لَقيتَ منْ وَرَاء هَذَا الْحَائط يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّة . فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقيتُ عُمَرُ فَقَالَ : مَا هَاتَانِ النَّعْلانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ فَقُلْتُ : هَاتَان نَعْلا رَسُول اللَّه ﷺ ، بَعَنْني بهمَا مَنْ لَقيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلا اللَّهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَده بَيْنَ ثَدْيَيّ فَخَرَرْتُ لاسْتَى ، فَقَالَ : ارْجعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْهَشْتُ بُكَاءٌ ، وَرَكَبَني عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِي ، فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّه ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا هُوَيْرَةً ؟ قُلْتُ : لَقيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَني به ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْنَيَّ ضَرَّبَةً خَرَرْتُ لاسْتِي ، قَالَ : ارْجعْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: يَا عُمَوُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي ! أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْحَنَّة ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَلا تَفْعَلْ ؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكُلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلُّهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَخَلُّهُمْ .

#### باب جَامِعِ أُوْصَافِ الإسلامِ

٦- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْ

لِي فِي الإِسْلامِ قَوْلاً لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَال: قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. بالبعمُومِ رِسالَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ

٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّة يَهُودِيٍّ وَلا نَصْرَانِيٍّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ .
 يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ .

## باب بِمَ يُذاقُ طَعْمُ الإيمانِ ؟

٨- عَنِ الْعَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ
 مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّد رَسُولاً .

## باب بيان أن الإيمان يزيد وينقص

٩- عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلكَ أَضْعَفُ الإيمَان .

٠١- عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ لَبِي بَعَنَهُ اللّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ ، يَأْخُذُونَ بِسُنَتِه وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخَلُّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْتَدُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَوْمَونَ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ بِلسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانَ حَبَّهُ خَرْدَل .

## باب: حُبِّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٌّ مِنَ الإِيمَانِ

اللُّمِّيِّ وَبَرَأُ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأُ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَلا يُبْغِضَنِي إِلا مُنَافِقٌ .

#### باب: مَحَبَّةُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإِيمَانِ

٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لا تَدْخُلُونَ الْجَنّة حَتّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَوَلا أَدُلّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ .

#### باب الوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ

١٣ - وَعَنْهُ فَيْهُ قَالَ: حَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَحِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: وَقَدْ وَجَدَّتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ .
 قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ .

وفي حديث ابْنِ مَسْعُودٍ : تِلْكَ مَحْضُ الإِيمَانِ .

### بِهِ الدَّلِيلِ على أنَّ مَنْ مَاتَ على الكفر لاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

١٤ - عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! ابْنُ حُدْعَانَ كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ ؟ قَالَ : لا يَنْفَعُهُ ؟ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطينَتِي يَوْمَ الدِّين .

#### باب تَعْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

٥١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَالِيٌّ قَالَ : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ . قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ

حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ . وفي رواية : لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُلٍ مِن إيسمَان .

# باب إِطْلاَقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ والنِّيَاحَة

١٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطُّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّت .

## باب تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الأَبِقِ كَافِراً

١٧ - عَنْ جَرِيرٍ ظليه قال : قال رَسُولُ اللّه ﷺ : أَيُّمَا عَبْد أَبَقَ مِنْ مَوْالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَيْهِمْ . وفي رواية : فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ .

١٨ - وعَنْهُ اللَّهِي عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً .

# باب جَزَّاءِ الْمُوْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

# باب كَوْنِ الإِسْلامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ

٢٠ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةً قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ﷺ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ، فَبَكَى طُوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَةُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ : يَا أَبَنَاهُ ! أَمَا بَشَرَكَ بِكَذَا ؟ قَالَ : فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ أَبْنَاهُ ! أَمَا بَشَرَكَ بِكَذَا ؟ قَالَ : فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ

فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعدُ شِهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاق ثَلاَتُ: لَقَدْ رَأَيْتِنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لرَسُولِ اللّه ﷺ منِّي، وَلا أَحَبَّ إِلَى اَنْ أَكُونَ قَد اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى تَلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعلَ اللّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي عَلَى اللّهُ الْإَسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَمْرُو ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: تَشْتَرِطُ بِهَاذَا ؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي . قَالَ : قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: تَشْتَرِطُ بِهَاذَا ؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُثَلَ اللّهُ الْمُلْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلَّلُهُ اللّهُ الْمُثَلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَعَلَى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ الْمُتَلَى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُلْولُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### باب مُقَدِّمَاتِ الإسراءِ برسُولِ اللّه ﷺ

الْغَلْمَان ، فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ الْغَلْمَان ، فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَمَان ، فَأَعَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَمَان : هَذَا حَظُ الشَّيْطَان مِنْك . ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْت مِنْ ذَهَب بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِه . وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّه - يَعْنِي ظَنْرَهُ - فَقَالُوا : إِنْ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ ! فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ . قَالَ أَنَسٌ : وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَحْيَظُ فِي صَدْره .

#### باب ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

٢٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَلَى قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَة ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْمُنْتَهَى ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَة ، إلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ اللَّهُ مِنْ أَمْ يُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَامِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# بِابِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَقَدْ رَآه نَزْلَةً أُخْرَى ﴾

٢٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى الْفُؤَادُ مَا رَأَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ لَوْلَةً أُخْرَى ﴾ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ .

## بِابِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ : تُورَّ أَنَّى أَرَاهُ

٢٤ - عَنْ أَبِي ذَرٌ ﷺ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبُّكَ ؟ قَالَ : نُورٌ أَنَى أَرَاهُ . وفي رواية : رَأَيْتُ نُورًا .

## باب قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَم: إنَّ اللهَ لاَ يَنَامَ

٢٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَخَمْسِ كَلَمَاتِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ لا يَنَامُ ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ الْقَسْطُ وَيَوْفَعُهُ، يُوفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ فَبْلَ عَمَلِ اللَّهُ لِ عَمَلِ النَّهَارُ ، وَفِي رَوَايَة : النَّالُ - لَوْ كَشَفَهُ لأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا اثْنَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مَنْ خَلْقَه .

### بِابُ قَولِهُ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىَ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾

٢٦- عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لأَعْلَمُ آخِو أَهْلِ الْبَارِ خُرُوجًا مِنْهَا. رَجُلَّ يُؤْتَى بِه يَوْمَ الْبَعَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا. رَجُلَّ يُؤْتَى بِه يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُقَالُ : اعْرِضُوا عَلَيْهِ صَعَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَا . فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صَعَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ : عَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ مُشْفَقٌ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : نَعَمْ . لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكُو ، وَهُوَ مُشْفَقٌ مَنْ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة حَسَنَةً . مَنْ كَبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ يُنْكُو مَا عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنْ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة حَسَنَةً . مَسَولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيُقُولُ : وَبُ إِنَّ لَكُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة حَسَنَةً . فَيَقُولُ : وَبُ إِنَّ لَكُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة حَسَنَةً . وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيُقُولُ : وَبُ إِنَّ لَكُ مَكَانَ كُلُ سَلِيَّةً حَسَنَةً . فَإِنْ لَكُ مَكَانَ كُلُ سَيَّةً وَسُولًا الله عَلَيْهُ فَيُقُولُ . وَبُ إِنَّ فَعُمْ مَا مُنَا الله عَلَيْهُ فَيُقَالُ لَهُ الله عَلَيْهُ فَيُقَالُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ فَيُقَالُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله المَا الله المَنْ الله الله عَلَى الله المُولِ الله الله المُنَا الله الله الله المُنْ الله الله الله المَلَى الله المُنْ الله المُنْ الله الله الله الله المُنْ الله المُنْ الله الله المُنْ الله المُ

٢٧ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: يَخُورُ جُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ ،
 فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللّهِ ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلا تُعدْني فيهَا فَيُنْجِيهِ اللّهُ مِنْهَا .

### بِابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَا أُوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ

٢٨ - وَعَنْهُ فَهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ ، لَمْ يُصَدَّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ يُصِدَّقَ نُبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلا رَجُلٌ وَاحِدٌ .

٢٩ – وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْبِحَازِنُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لاَ حَد قَبْلَكَ .

## باب دُعَاء النَّبِيِّ ﷺ لأُمَّتِهِ وَبُكَانِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِم

٣٠ عَنِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَلا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ : ﴿ رَبِّ إِلَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ مَنِي ﴾ الآية ، وقَالَ عيسَى : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ لَعُونِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وقَالَ : اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُوبَكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ: يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد وَرَبُكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ حَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ : يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ : إِنَّا سَنُوْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلا نَشُودُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلام فَسَأَلُهُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ : يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ : إِنَّا سَنُوْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلا نَشُوءُكَ .

## باب الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لا يَكْفُر

٣١- عَنْ جَابِرِ ﷺ أَنَّ الطَّفَيْلَ ﷺ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حَصْنِ حَصِينِ وَمَنْعَة ؟ قَالَ : حَصْنَ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدَينَة فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدَينَة فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدَينَة مَا عَمْ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِه ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَة ، هَا جَرَ اللَّهُ لِلأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِي اللَّهُ الْمَدينَة ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِه ، فَاجْتَوَوُا الْمَدينَة ، فَمَرضَ فَحْزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَة، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَى مَاتَ، فَمَرضَ فَحَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَة، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَى مَاتَ، فَمَرضَ فَحَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَة، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَى مَاتَ، فَرَآهُ الطَّفَيْلُ فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْئَةُ حَسَنَةٌ ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْه ، فَقَالَ لَهُ : مَا فَي أَرَاكَ صَنَعَ بِكَ رَبُكَ ؟ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مَنْكَ مَا أَفْسَدُتَ. فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى مَالَ مَعْطَيًا يَدَيْك ؟ قَالَ : قَلَ لِي: لَنْ نُصِلِ اللّه ﷺ وَلَيْدَيْه فَاغَفْرُ .

# كتَابُ الْوُضُوء

## باب النَّهي عن التَّخَلِّي في الطُّرُقِ والظِّلاَلِ

٣٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اتَّقُوا اللَّعَائِيْنِ. قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظَلِّهِمْ.

#### باب مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

٣٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ ، أَوْ حَائِشُ نَحْلِ .

#### باب الاستطابة

٣٤ عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ نَسْتَنْحِيَ بِرَحِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ .

### باب طَهَارةٍ جُلُودِ الميتهِ بالدِّباغِ

٣٥- عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَحُوسُ، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسَّقَاءِ يَحْعُلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ ؟ فَقَالَ : قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : فَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : فَبُاغُهُ طَهُورُهُ .

#### باب فَضْلِ الوُضُوءِ

٣٦ - عَنْ أَبِي مَالِكَ الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ لِلَّه تَمْلاَن

أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّدُو ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضَيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو ، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا .

#### باب السّوَاك

٣٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ.

# باب فَضْلِ إسْبَاغِ الوُضُوءِ على الْمُكَارِهِ

٣٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَلا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتَ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ.
 قَالَ: إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ . وفي رواية : فَذَلَكُمُ الرَّبَاطُ.

# باب وُجُوبِ استيعابِ جميع أجزاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

٣٩- عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّاً فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُصُوءَكَ . فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى .

## باب التَّوْقِيتِ في المسحِ على الخفينِ

٠٤٠ عَنْ عَلِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْنَحُفَّيْنِ: حَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْنَحُفَّيْنِ: حَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْنَحُفَيْنِ: حَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْنَحْفَةِ أَيَّامٍ وَلَيْالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقيمِ.

# باب جَوَازِ الصَّلواتِ كُلِّها بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

١١- عَنْ بُرَيْدَةً عَلَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ صَلَّى الصَّلُواتِ يَوْمُ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ

وَاحِد وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ . قَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ .

#### باب الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الوضوءِ

٢٤- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَهُ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإبلِ، فَحَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ ، فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ قَاتُمًا يُحَدَّثُ النَّاسَ ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ فَوْلِهِ : مَا مِنْ مُسْلَمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَأَدْرَكْتُ مِنْ فَوْلِهِ : مَا مِنْ مُسْلَمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَكُعْتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ ، إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَخُودَ هَذه؟ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ : التِّي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ أَجْدَ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتِكَ حَنْتَ آنفًا قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَصُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَحُدَهُ لا اللّهُ مَنْ أَحَد يَتُوسُ أَنُوابُ الْجَنَّةُ اللّهِ وَرَسُولُهُ إِلا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةُ اللّهِ وَرَسُولُهُ إِلا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الشَمَانِيَةُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيّهَا شَاءَ .

#### باب الوضّوءِ مِنْ لحومِ الإِبِلِ

27 - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَأْتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شَعْتَ فَتَوَضَّأً ، وَإِنْ شَعْتَ فَلا تَوَضَّأً . قَالَ : أَتَوَضَّأً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . قَالَ : أَصَلَّى فِي مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . قَالَ : أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أُصلَّى فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : لا .

#### بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار

٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : تَوَضَّتُوا مَمًّا مَسَّت النَّارُ .

### باب جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِث الطَّعَام

٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ ،
 فَأْتِيَ بِطَعَامٍ ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ ، فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَٱتُوَضَّاً ؟!.

## كتَابُ الغُسْل

### باب نَسْخِ الماءِ مِن الْمَاءِ

٤٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُحَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْتَسَلُ .

### باب مَنِ اغْتَسَلَ بِفَضْلِ زَوْجَتِهِ \*

٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ .

#### باب: الوُضُوءَ لِلْعَودِ

٤٨ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ
 أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتُونَا .

## باب تَخْرِيمِ النَّظَرِ إلى الْعَوْرَات

٩٩ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا يَنْظُوُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

فِي ثَوْبٍ وَاحْدٍ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

#### باب الاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

٥٠ عَنِ الْمِسْوَرِ وَلَيْهِ قَالَ : أَقَبْلْتُ بِحَجَرِ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ حَفِيفٌ. فَانْحَلُ إِزَارِي وَمَعِي الْحَجَرُ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَحُدْهُ وَلا تَمْشُوا عُرَاةً .

### باب جَوَازِ نَوْم الْجُنُبِ

١٥- عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَـائِشَةَ : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : كَيْفَ كَانَ يَعْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَضَعُ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَي الْحَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

## كتاب الْمَيْض

## باب مُبَاشَرة الْحَائِضِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

٥٢ عَنْ أَنْسِ هُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ. فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْمُحيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحيضِ ﴾ إلى آخر الآية. فقال رَسُولُ الله عَلَيْ: اصْنَعُوا كُلُّ شَيْء إلا في النَّهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إلا خَالَفَنَا فِيهِ.

## باب مُخَالَطَةِ الْحَانِضِ وطَهَارَةِ عَرَقِهَا

٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي النَّوْبَ فَقَالَتْ : إِنِّى حَائِضٌ . فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدَكَ . فَنَاوَلَتْهُ .

## باب طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَانِضِ

٥٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ
 فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .

### بأب خِصالِ الفِطرةِ

٥٥ - عَنْ أَنسِ ﷺ قَالَ : وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ،
 وَنَتْفِ الإبطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

## كتاب الصَّلاَة

#### بياب صفّة الأذّان

70- عَنْ أَبِي مَحْنُورَةَ ﴿ اللّهُ عَلَمْهُ هَذَا الْأَذَانَ : اللّهُ أَكْبُرُ ، اللّهُ أَكْبُرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه . ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، لا إِلَه إلا الله .

#### باب فَصْلِ التَّأْذِينِ

٥٧- عَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْمُؤَذَّنُونَ أَطُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْمُؤذَّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمُ الْقَيَامَة .

#### باب استحبابِ القَوْلِ مِثْلُ الْمُؤْذِنِ لِمَنْ سَمِعَهُ

 9 - عَنْ سَعْدِ ﴿ مَنْ يَسُمَعُ اللَّهِ ﴾ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَخْدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّد رَسُولا ، وَبِالإِسْلامِ دِينًا ، غُفِرَ لَهُ ذَبْهُ .

# باب فَضْلِ مَنْ حَافَظَ علَى الصَّلُواتِ المُكتوباتِ

٠٦٠ عَنْ جَابِر ﷺ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلُوَاتِ الْمَكُنُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلالَ ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ، أَأَدْ حُلُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَاللّهِ لا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا .

### باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة

١٦- وَعَنْهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ السُّرِٰ فِ وَالْكُفُو ِ تَوْكَ الصَّلَاةِ .

# باب : الصَّلَوَاتُ الخَمْس مُكَفِّرات لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِر

٦٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتَ لَمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَاثِرَ.
 إذا اجْتَنَبَ الْكَبَاثِرَ.

## باب أوْقَاتِ الصَّلُواتِ الخَمْس

٦٣ عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَقُتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْنُ ،

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَعْبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَشَاءِ إِلَى نَصْفُ اللَّيْلِ الأَوْسَط ، وَوَقْتُ صَلاةِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَشْفُ اللَّيْلِ الأَوْسَط ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسك عَن الصَّلاة، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان .

7٤- عن أبي مُوسَى هُ عَلَيْهِ شَيْئًا . قَالَ: فَأَقَامَ الْفَحْرَ حِينَ الْشَتَّ الْفَحْرُ، مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ شَيْئًا . قَالَ: فَأَقَامَ الْفَحْرَ حِينَ الْشَتَّ الْفَحْرُ، مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالطَّهْرِ حِينَ وَالَت وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ . ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ، فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَت . ثُمَّ أَخَرَ الْفَحْرَ مِنَ الْعَد حَتَّى انْصَرَفَ مَنْ الْعَد حَتَّى الْشَمْسُ مُواللهُ وَلَا يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَت . ثُمَّ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّى كَانَ مَنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَت . ثُمَّ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّى كَانَ مَنْهَا وَالْقَائِلُ مَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطَ الشَّفَقِ ، يَتَم أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطَ الشَّفَقِ ، يَتَم أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطَ الشَّفَقِ ، يَقُولُ : قَد احْمَرَّتِ الشَّمْسُ . ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطَ الشَّفَقِ ، يَقُولُ : قَد احْمَرَّتِ الشَّعْلُ اللَّالِ الأَوْلِ ، ثُمَّ أَصَبَحَ فَلَعَا السَّائِلَ فَقَالَ : قَد الْعَشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوْلِ ، ثُمَّ أَصَبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ :

### باب استعبابِ تَقْدِيمِ الظهرِ في أولِ الوقتِ

٦٥ عَنْ خَبَّابِ ﷺ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكُونَا إِلَيْهِ حَرَّ اللَّهِ ﷺ فَشَكُونَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ: أَفِي الظَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ : أَفِي تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .

## باب الأوْقَاتِ التي نُهِي عن الصَّلاةِ فيها

77 - عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَ اللهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: إِنَّ هَذه الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلا صَلاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ . وَالشَّاهِدُ النَّحْمُ .

آلله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

مُسْتَخْفِيًا ، حُرَّاءُ عَلَيْه قَوْمُهُ ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْه بِمَكَةً فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنْ لَبِي . فَقُلْتُ أَنْ مَا لَبِي . فَقُلْتُ أَنْ مَا لَبِي . فَقُلْتُ أَنْ مَا لَكُ اللّهُ . فَقُلْتُ أَنْ مُعَلَى عَلَى هَذَا؟ قَالَ : أَنْ لَبِي . فَقُلْتُ أَنْ مَعَلَى عَلَى هَذَا؟ قَالَ : خُو وَعَبْد . قَالَ : لَمْ يُعْمَى اللّهُ . فَقُلْتُ اللّهُ لِلْ يُشْوِكُ بِهِ شَيْءً . قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ : خُو وَعَبْد . قَالَ : لِا يُشْوِكُ بِهِ شَيْءً . قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ : خُو وَعَبْد . قَالَ : إِلّكَ وَمَعَهُ يَوْمَعَدُ أَبُو بَكُو وَبِلالٌ مِعْنُ آمَنَ بِهِ . فَقُلْتُ : إِنِّى مُتَبِعُكَ . قَالَ : إِلّكَ لَا يَشْعَلَعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا أَنَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَالْمَ اللّه وَالْمَ اللّه وَالْمَ اللّه وَاللّه اللّه عَلَى اللّه وَاللّه عَلَى اللّه وَاللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه المَا عَلَى اللّه وَالْمَهُ اللّه وَالْمَهُ اللّه وَالْمَهُ اللّه وَالْمَهُ اللّه وَالْمَا اللّه وَاللّه عَلَى اللّه اللّه وَالْمَ اللّه وَالْمَهُ اللّه وَالْمَهُ اللّه وَاللّه عَلَى اللّه المُعْرَانِي عَمَى اللّه وَالْمَهُ اللّه وَالْمَهُ اللّه وَالْمُ اللّه وَالْمَ اللّه وَاللّه عَلَى اللّه وَاللّه المُعْرَانِي عَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا

الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان ، وَحِينَا يَسْتَقُلُ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلَ فَإِنَّ الصَّلاة مَشْهُودَة مَحْضُورَة مَحْضُورَة جَهَنَم ، فَإِذَا أَقْبَلَ الطَّلُ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاة ، فَإِنَّ حِينَا لَهُ سُجُرُ جَهَنَم ، فَإِنَّ الصَّلاة مَشْهُودَة مَحْضُورَة ، حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْر ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاة حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْئيْ شَيْطَان ، وَحَينَا لَه يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ . قَالَ : فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللّه فَالْوُضُوءَ، حَدَّنْنِي عَنْهُ . وَحَينَا فَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ . قَالَ : فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللّه فَالُوضُوءَ، حَدَّنْنِي عَنْهُ . فَاللّهُ وَحَينَا فَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ . قَالَ : فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللّه فَالْوُضُوءَ، حَدَّنْنِي عَنْهُ . فَاللّهُ وَحَينَا فَي عَنْهُ . فَعَلْمَ وَعَنَا فَي وَعَيْمُ وَعُوهُ فَيَتَمُو وَعَيَاشِهِ هُ وَفِيه وَخِيَاشِيمِه ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللّهُ إِلا خَرَّتُ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطُوافَ لَحْيَتِهِ مَعَ الْمَاء ، ثُمَّ يَعْسَلُ يَدَيْه إِلَى الْمَوْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتُ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطُوافَ لَحْيَتِه مَعَ الْمَاء ، ثُمَّ يَعْسَلُ قَدَمَيْه إِلَى الْمَوْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتُ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطُوافَ لَحْيَتِه مَعَ الْمَاء ، ثُمَّ يَعْسَلُ قَدَمَيْه إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلا خَرَّتُ خَطَايَا وَجْلَهُ مِنْ أَطُوافَ مَعْ الْمَاء ، ثُمَّ يَعْسَلُ قَدَمَيْه إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلا خَرَّتُ خَطَايَا وَجَلَيْه مِنْ أَلُولُه مِنْ أَلْمَاهُ مَعَ الْمَاء ، قَلْ فَا فَلَهُ لِلّه إِلا الْصَرَفَ مَنْ خَطِينَتِه كَهَيْمَتِه وَلَكُونُهُ أَلُهُ لِلّه إلا الْصَرَفَ مَنْ خَطِينَتِه كَهَيْمَتِه وَلَكُوهُ أَلَهُ لَهُ اللّه وَلَا الْمُولُونَ مَنْ خَطِينَتِه كَهَيْمَتُهُ وَلَكُوهُ أَلَهُ لَله إلا الصَرَفَ مَنْ خَطِينَتِه كَهَيْمَتُهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ إِلَاهُ إِلا الْصَرَفَ مَنْ خَطِينَتِه كَهَيْمَتِه وَلَكُوهُ وَلَعُهُ اللّه إلا الصَرَفَ مَنْ خَطِينَتِه كَهَيْمَة وَلَهُ مَا أَلَهُ اللّه وَلَا أَولُو اللّهُ وَلَا الْعَالَ الْعَالِهُ اللّه اللّه اللّه الله اللّه وَلَا الْمُعَامِلُهُ

## باب كَرَاهِيةِ تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْخُتَارِ

١٩ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: - وفي رواية : وَضَرَبَ فَحِذِي - كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُؤخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ فَصَلً ، فَإِنَّهَا لَكَ كَافِلَةٌ .

## باب المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

٠٧- عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ فَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى؟ قَالَ : هُوَ مَسْجِدُكُمْ قَالَ : هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا - لِمَسْجِد الْمَدينَة - .

### باب فَضِلِ الْمَسَاجِدِ

٧١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبلاد إِلَى اللَّه أَسْوَاقُهَا .

## باب الْمَشْي إلَى الصَّلاَة

٧٣ عَنْ أَبِي ﴿ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتِ فِي الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ لا تُخْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَتَوَجَّعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ : يَا فُلانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَمِنْ هَوَامُ الأَرْضِ ، قَالَ : يَا فُلانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَمِنْ هَوَامُ الأَرْضِ ، قَالَ : يَا فُلانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حَمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَمِنْ هَوَامُ الأَرْضِ ، قَالَ : أَمَ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ يَيْتِي مُطَنَّبٌ بِينِتِ مُحَمَّد ﷺ . فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَبُونُ فِي أَنْ يَتِي مُطَنِّبٌ بَينِتِ مُحَمَّد ﷺ . وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَوْجُو فِي أَبُوهِ اللّهِ عَلَيْ فَالَ لَهُ النّبِي ﷺ : إنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ .

## باب خُروجِ النِّسَاءِ إلى الْمُسَاجِدِ إذا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيه فَتُنَةٌ

٧٤ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِظْقُ : إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا .

#### باب ما يقولُ إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

٥٧- عَنْ أَبِي حُمَيْد أَوْ أَبِي أُسَيْد فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

### باب النَّهْي عن الخروج من المسجد إذا أذَّنَ المؤذنُ

٧٦ عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ قَالَ : كُنَّا قَعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْجَهُ، فَأَذَّنَ الْمُؤذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتَبَّعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ ، خَأَذَّ نَفَذَ عَصَى أَبَا الْقَاسِم ﷺ .

#### بِابِ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ تُوماً أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَّاتًا أَوْ نَحْوها

٧٧- عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمٌ فَأَكُلُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ ، وَأَخَّرَ الآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا .

٧٨ - عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

الله على وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ، وَإِنِّي قَدْ عَلَمْتُ أَنْ أَقُواْمًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ، الله على وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ، وَإِنِّي قَدْ عَلَمْتُ أَنْ أَقُواْمًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ، الله على وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ، وَإِنِّي قَدْ عَلَمْتُ أَنْ أَقُواْمًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ، الله الله عَلَيْ هِلَى الإسلام ، فَإِنْ فَعُلُوا ذَلِكَ فَأُولَٰمِكَ أَعْدَاءُ اللّه الْكَفَرَةُ الصَّلُالُ، ثُمَّ إِنِّي لا أَدَّعُ بَعْدِي شَيْعًا أَهُمَّ عَنْدِي مِنَ الْكَلالَة، مَا الْكَفَرَةُ الصَّلُولُ، ثُمَّ إِنِّي لا أَدَّعُ بَعْدِي شَيْعًا أَهُمَّ عَنْدِي مَنَ الْكَلالَة، مَا الْكَفَرَةُ الصَّيْفُ الله عَلَيْ فِي سَيْءٍ مَا رَاجَعَتْهُ فِي الْكَلالَة ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي الْكَلالَة ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي الْكَلالَة ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي مَنْ عَمْوُ اللّه عَلَيْ فِي الْمَعْنَ بِإِصْبُعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ : يَا عُمْوُ ا أَلا سَيْءً مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَ آلَةُ الصَّيْفُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَغْلَظَ لَي فِي الْمَعْمَ عَلَيْهِمْ الْمَعْمُ اللّه عَلْهُ إِلَى اللّهُمْ إِنِّي إِنَّمَا النَّاسُ وَيَتُهُمْ عَلَيْهِمْ الْمَعْدُلُوا عَلَيْهِمْ ، وَيَقْسَمُوا فِيهِمْ فَيْغُهُمْ ، وَيَوْفُوهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْمَعْدُلُوا عَلَيْهِمْ ، وَيَقْسَمُوا فِيهِمْ فَيْعُومُ اللّهُمْ إِنِّي إِنَّمَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَحَرَتُيْنِ لا أَرَاهُمَا فَلْيُعْمُ مَنْ أَمْرِهِمْ ، فَمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَحَرَتُيْنِ لا أَرْهُمَا فَلْيُمْتُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَعْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ أَمْرِهِمْ ، فَمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَحَرَتُيْنِ لا أَرْهُمَا فَلْيُمْتُهُمْ عَلَى الْمُعْرِمِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَا الْبُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْمَلِ وَالْمُونَ الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

# باب النَّهي عَن نَشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : مَنْ سَمِعَ رَجُلاً
يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ
ثَبْنَ لِهَذَا. وفي حديث بُرَيْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَنْ دَعَا
إِلَى الْحَمَلِ الأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى : لا وَجَدْت ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا
بُنيَتْ لَهُ .

## باب : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةً إلا الْمَكْتُوبَةُ

٨٠ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةً إلا الْمَكْتُوبَةُ .

#### باب : مَتَى يَقُوْمُ النَّاسُ للصَّلاة ؟

٨١ - عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ هَ قَالَ: كَانَ بِلالٌ يُؤَذُّنُ إِذَا دَحَضَتْ فَلا يُقْبِمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِينَ يَرَاهُ .

### باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا

١٨- عَنْ أَبِي مَسْعُودِ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ ، وَيَقُولُ : اسْتَوُوا ، وَلا تَخْتَلفُوا فَتَخْتَلفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلنِي مَنْكُمْ أُولُو الْأَحْلامِ وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُ اخْتِلافًا . وفي رواية : -ثَلاثًا- وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاق .

# باب إِتْمَامِ الصُّفُوفِ الأُوَلِ والتَّراصِّ فِيهَا ، والأَمْرِ بالاجْتِمَاعِ

مَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَآنَا حَلَقًا، فَقَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ ؟ قَالَ: ثُمَّ حَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَلا تَصَفُّونَ كَمَا تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْمَلائِكَةُ عَنْدَ رَبِّهَا ؟ فَالَ : يُتِمُونَ الصَّفُ .

### بِابِ فَضْلِ الصَّفَّ الأوَّلِ

٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوف

الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا .

٥٥- عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ إِنَّهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ : تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ .

## باب اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ

٨٦ - عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينهِ ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : رَبِّ قِبِي عَذَابَكَ، يَوْمُ تَبْعَثُ عَبَادَكَ .

# باب مَا يَجْمَعُ صِفَةِ الصَّلاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ

٧٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقَرَاءَةَ بِ—﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، ولَكِنْ يَيْنَ ذَلِكَ ، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ، وكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وكَانَ يَشْرِشُ رِخْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِخْلَهُ الْيُمْنَى ، وكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةَ الشَيْطَانِ ، ويَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّحُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبِع ، وكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ ويَنْهُى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبِع ، وكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَسْلِيمِ ويَنْهُى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّحُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبِع ، وكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ ويَنْهُى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّحُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَبِع ، وكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَسْلِيمِ

# باب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمنَى عَلَى اليُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ

٨٨- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ ﷺ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي

الصَّلاة كَبَرَ ، - وَصَفَ هَمَّامٌ حَيَالَ أَذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثُّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ .

#### باب ما يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ

٨٩ - عَنْ أَنَسٍ هَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ للَّه حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيه . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: الْحَمْدُ للَّه حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيه . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ صَلاَتُهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكِلِمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا . فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ النَّفُ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَوْفَعُهَا .

٩٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلِّ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّه كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلِّ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهِ ﷺ: مَنِ الْقَائِلُ كَلَمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ: مَنِ الْقَائِلُ كَلَمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: عَجِبْتُ لَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ .
 قَالَ: فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ .

91 - عَنْ عَلِيٍّ هُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ السَّمَاوَاتِ وَفِي رَوَايَة : كَبَرَّ ثُمَّ - قَالَ : وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمرْتُ وَأَنَا مِنَ - وِفِي رواية: وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمرْتُ وَأَنَا مِنَ - وِفِي رواية: أَوَّلُ - الْمُسْلَمِينَ اللَّهُمُّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَٰهَ إِلا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، فَاعْفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ فَي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ عَلَى ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ عَلَى ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ

الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ . لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَاسْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلا أَنْتَ . لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَتَعالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبَعْرِي ، وَمُخِي ، وَبَعْرِي ، وَمُخِي ، وَبَعْرِي ، وَمُخِي ، وَبَعْرِي ، وَمُخَي ، وَبَعْرَي ، وَعَصَبِي . وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ لَكُ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُنْ مَ وَمِلْءَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُنْ مُ وَمِلْءَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْمُعْدُ وَالْتَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُنْ مُ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شَنْتُ مَنْ شَيْء بَعْدُ وَبِهِي للَّذِي وَمَلْ أَنْكَ اللَّهُمُّ لَكَ سَجَدُنْ مُ وَمَلَ أَلْكَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُعَدِمُ الْمُ الْمُولِولُ الللَّهُ الْمُ الْمُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْتِولُ الْمُقَدِمُ وَالْتَ الْمُقَدِمُ الْمُ

٩٢ - عَنْ عَبْدَةً أَنَّ عُمَرَ ﴿ كَانَ يَحْهَرُ بِهَوُلاءِ الْكَلْمَاتِ يَقُولُ: شَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى حَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ .

## باب وُجُوبِ قِراءَةِ الفَاتِحَةِ في الصَّلاةِ

9٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ - وفي رواية: فَاتَحَة الْكَتَابِ - فَهِيَ خِدَاجٌ - ثُلاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةً : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَقَالَ : اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةً : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَقَالَ : اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : قَالَ اللّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي

وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ ، وَلَعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الرَّحِيمِ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدي . وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الدّينِ ﴾ قَالَ: مَجَّدُنِي عَبْدي - وَقَالَ مَرّةً : فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدي - فَإِذَا قَالَ : ﴿ اللّهُ يَعْبُدِي مَا الدّينِ ﴾ قَالَ: مَبْدي أَنْ عَبْدي ، وَلَعَبْدي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ : ﴿ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صَرَاطَ الّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالّينَ ﴾ قَالَ : هَذَا لَعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ : ﴿ الشّالّينَ ﴾ قَالَ : هَذَا لَعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ : ﴿ الضَّالّينَ ﴾ قَالَ : هَذَا لَعْبُدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

#### باب نَهْي المَا مُومِ عَنْ جَهْرهِ بِالقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامهِ

٩٤ - عَنْ عِــمْرَانَ ﴿ قَــالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةً الظُهْرِ ، فَقَالَ : أَيَّكُمْ قَرَأً خَلْفي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلا الْحَيْرَ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا .

### باب القِراءَةِ فِي صَلاَة الصُّبْحِ

٥٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ فَهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَخَذَتِ النَّبِيِّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .

## بِابِ وَضْعِ الأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوْعِ

97 - عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالا : أَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودِ ﴿ فَي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلاءِ خَلْفُكُمْ ؟ فَقُلْنَا : لا . قَالَ : فَقُومُوا فَصَلَّوا . فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانَ وَلا إِقَامَةٍ ، وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفُهُ ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَحَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ،

## باب مَا يَقُوْلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوع

٩٧ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شَنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، اللَّهُمُّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُّ . وفي حديث ابنِ أَبِي أَوْفَى : اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمِلْءُ الْجَدُّ . وفي حديث ابنِ أَبِي أَوْفَى : اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمِلْءُ الْجَدُّ . وفي حديث ابنِ أَبِي أَوْفَى : اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمَلْءُ الْجَدُّ . وفي حديث ابنِ أَبِي أَوْفَى : اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمَلْءُ الْأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شَنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، اللَّهُمُّ طَهَرْنِي بِالنَّذِجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبُولِدِ وَالْخَطَايَا كَمَا اللَّهُمُ طَهَرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ طَهَرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ طَهَرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ طَهَرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُ مَا الْمَعْمُ مِنَ الذُّوبُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

## بأب فَضْلِ السُّجُودِ

٩٨ - عَنْ مَعْدَانَ قَالَ : لَقِيتُ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللّهُ بِهِ الْحَنَّةَ - أَوْ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّه -

فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ النَّالِثَةَ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إلا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِينَةً .

99 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ ﴿ قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُونِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِيَ: سَلْ . فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْحَنَّةِ . قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُود .

## باب مَا يُقَالُ فِي الرِّكُوعِ والسُّجُوْدِ

١٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ منْ رَبِّه وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ .

١٠١ - وَعَنْهُ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَلْبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ .

١٠٢ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُحُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ .

١٠٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطَكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ مُنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطَكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَالْمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسَكَ .

## باب صِفَةِ الْجُلُوسِ في الصَّلاَةِ

١٠٤ - عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ اللَّهِ مَنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اللَّهُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اللَّهُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ - وفي رواية : فَحِذَهِ - الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى وَخِذِهِ النَّهُمْنَى ، وَأَشَارَ بإصبعه .

وفي حديث ابْنِ عُمَر : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَهِ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدَهُ الْيُمنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدَهُ الْيُمنَى الَّيْسُرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا. وفي رواية : ووضَعَ كَفَّهُ الْيُمنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمنَى، وقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا ، وأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسْرَى .

## باب جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ

١٠٥ عَنْ طَاوُسِ قَالَ : قُلْنَا لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ .
 فَقَالَ : هِيَ السَّنَةُ . فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ حَقَاءً بِالرَّجُلِ ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلْ
 هي سُنَّةُ نَبيِّكَ ﷺ .

# بِابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ

أنه عَن الله عَنه الله عَنه مَا أنه قال : كَانَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا أَنهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا الله عَلَمُنَا التَّسُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ يَقُولُ : التَّحَيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلُواتُ الطَّيْبَاتُ لِلّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله ، وَاسْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله .

١٠٧ - عَنْ حَطَّانَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنْ حَطَّانَ قَالَ : صَلَّاةً ، فَلَمَّا كَانَ عنْدَ الْقَعْدَة قَالَ رَجُلٌ منَ الْقَوْم : أُقرَّت الصَّلاةُ بالْبرِّ وَالزَّكَاة . قَالَ : فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلاةَ وَسَلَّمَ ، انْصَرَفَ فَقَالَ : أَيْكُمُ الْقَائلُ كَلمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائلُ كَلمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ : لَعَلَّكَ يَا حَطَّانُ قُلْتُهَا ؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَني بهَا . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا ، وَلَمْ أُردْ بِهَا إِلاَ الْخَيْرَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ في صَلاتكُمْ ؟! إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَطَبَنَا ، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلاتَنَا ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، - وفي رواية : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصَتُوا - وَإِذْ قَالَ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا: آمينَ يُجبُّكُمُ اللَّهُ ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا ، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : فَتَلْكَ بَتُلْكَ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لَسَانَ نَبِيِّه ﷺ: سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبَّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : فَتُلْكَ بِتُلْكَ ، وَإِذَا كَانَ عَنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّل قَوْل أَحَدَّكُمُ : التَّحيَّاتُ الطُّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّه ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

## باب جَوازِ لَعْنِ الشَّيطَانِ فِي أَتْنَاءِ الصَّلاَةِ ، وَالتَّعَوذِ مِنْهُ

١٠٨ - عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ عَلَى قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ:

أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ . ثُمَّ قَالَ : أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللّهِ . - ثَلاثًا - ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا . فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاة قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاة شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . قَالَ : فِي الصَّلَاة شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . قَالَ : إِنَّ عَدُو اللّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ ، - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ قُلْتُ : أَنْعَنَكَ بِلَعْنَة اللّهِ التَّامَّة، فَلَمْ بِاللّهِ مِنْكَ ، - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ قُلْتُ : أَنْعَنَكَ بِلَعْنَة اللّهِ التَّامَّة، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللّهِ لَوْلا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ، لَا اللّهُ لَوْلا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ، لأَصْبَحَ مُوتَقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدينَة .

# باب التَّعَوُّذِ مِن شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلاَةِ

الله إن الشيطان بن أبي الْعاص على ، أنّه أتى النّبي على فقال : يَا رَسُولَ اللّه إِنَّ الشيطان قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلِيْ : ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنْهُ ، وَاثْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاتًا . قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلكَ فَأَذْهَبَهُ اللّهُ عَنِي .

# باب السَّلامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلاَةِ

١١٠ عَنْ سَعْد ﷺ قَالَ : كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ
 وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ .

# باب الأمر بالسُّكُون في الصَّلاةِ وَالنَّهْنِ عَن الإِشَارةِ باليدِ

أَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ . وَأَشَارَ بِيدَهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ . وَأَشَارَ بِيدَهِ فَلْنَا : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ . وَأَشَارَ بِيدَهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى : عَلامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَلَهَا أَذْنَابَ إِلَى الْجَانِبَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى أَعْمَى فَخِذَهِ ، ثُمَّ يُسَلّمُ عَلَى فَخِذَهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى خَيْلٍ شَمْسٍ ! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذَهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى

أُخيه مَنْ عَلَى يَمينه وَشِمَالِهِ .

#### باب اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

َ ١١٢ - عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ السَّلَامُ ، وَمَاكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ صَلَاتِهِ السَّلَامُ ، وَمَاكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ .

وفي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ.

الله عَلَى الزَّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاة حِينَ يُسَلِّمُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِللَّهُ مَا اللَّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِللَّهُ مَحْلُصِينَ لَهُ إِلا إِللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دَبُرَ كُلِّ اللَّهِ عَلَيْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دَبُرَ كُلِّ صَلاة .

11٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قال : مَنْ سَبَّحَ اللّهَ فِي دُبُرِ كُلٌ صَلاةً ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتَلِكُ تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمَاتَة : لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ .

### باب ، مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ ؟

١١٥- عَنْ أَبِي مَسْعُودِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَوُمُ الْقَوْمَ

أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقَرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سَلْمًا ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ سِلْمًا ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ الْا بِإِذْنِهِ . وفي روايَة : مَكَانَ سلْمًا : سنَّا .

## باب : يَجِبُ إِتْيَانِ المُسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

رَسُولَ اللّه! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجَد . فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ الْمَسْجَد . فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ أَنْ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّهَاءَ بَالصَّلَاة ؟ قَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّهَاءَ بَالصَّلَاة ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ .

## باب : صَلاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى

١١٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود عَلَيْهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مَنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نَفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاةَ . وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنًا سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ . وفي رواية : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلَمًا، فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لَنَبِيكُمْ عَلَيْنَ اللَّهَ مَلَا الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّابَتُمْ فِي شَرَعَ لَنَبِيكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكِّتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ ، وَلَوْ أَنَكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي الْبُعُورَ عَلَى مَنْ مَنْ اللَّهُ لَهُ بِكُلُّ خَطُوهَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَوْفَعُهُ بِهَا مَنْ رَجُلِ يَتَطَهُرُ فَيَحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِد نَبِيكُمْ لَطَالَةُ مَ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَرُ فَيَحْسِنُ الطَّهُورَ، فَمْ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِد نَبِيكُمْ لَطَالَةُ مَ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهُرُ فَيَحْسِنُ الطَّهُورَ، فَمْ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِد مَنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةً يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَوْفَعُهُ بِهَا سَيِّعَةً وَيَوْفَعُهُ بَهَا مَنْ وَيَحُطُ عَنْهُ بَهَا سَيِّعَةً .

## باب فَضْلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ

فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلا يُطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَمَ .

١١٩ – عَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة الْعُشَاءَ فِي جَمَاعَة فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ .

## باب : أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولِ القُنُوتِ

١٢٠ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ الْقُنُوت .

### باب مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً \*

رِجَالُ يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلا يَصُدُّلُهُمْ . وَالْ يَجُونُهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلا يَصُدَّلُكُمْ - . قَالَ : قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالُ يَخُطُّونَ . قَالَ : وَكَانَتْ لِي قَالَ : كَانَ نَبِي مِنَ الأَنبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ . قَالَ : وَكَانَتْ لِي قَالَ: كَانَ نَبِي مِنَ الأَنبِياءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ . قَالَ : وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قَبَلَ أُحُد وَالْجَوَّانِيَّة ، فَاطَلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةً مِنْ غَنَمُها ، وَأَنَا رُجُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكُنِّي ذَهَبَ بِشَاةً مِنْ عَنَمُها ، وَأَنَا رُجُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكُنِّي ضَكَكُتُهَا صَكَدُّتُهَا صَكَدَّةً، فَأَتَيْتُهُ رَسُولَ اللَّه عَلَيَّ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ ؟ قَالَتْ : فَي السَّمَاءِ . قَالَ : أَنْ قَالَ ؟ قَالَتْ : أَنْتُ رَسُولُ اللّه . قَالَ : أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا فَي السَّمَاءِ . قَالَ : أَعْتَقُهَا فَإِنَّهُ مِنَ اللّهُ . قَالَ : أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً .

# باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

١٢٢ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ . وفي رواية : اليُسْرَى .

النّبي على قَالَ : عُرِضَتْ عَلَي أَعْمَالُ أُمّتِي عَلَيْ قَالَ : عُرِضَتْ عَلَيَ أَعْمَالُ أُمّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّنُهَا ، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَصَنْهَا وَسَيِّنُهَا ، فَوَجَدْتُ فِي الْمَسْجِد لا تُدْفَنُ .
 وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِد لا تُدْفَنُ .

# بِهِ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَعَقْسِ الرَّأَسِ فِي الصَّلاة

١٢٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَاثِهِ ، فَقَامَ فَحَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَفْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَأْسِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ .

#### بابكراهة الصَّلاة بِحَضْرَة الطَّعَام

و ١٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا صَلاةَ بِحَضْرَة الطُّعَامِ ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ .

#### باب السَّهْوِ فِي الصَّلاَةِ

١٢٦ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَظْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى فِي صَلاتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَظْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لأَرْبَعٍ كَائتًا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

## باب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَي سُنَّة الْفَجْرِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهِمَا

١٢٧ - عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : رَكْعَتَا الْفَجْوِ خَيْرٌ منَ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا . وفي رواية : لَهُمَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً .

١٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأً فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ:
 ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

١٢٩ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ فِي الْبَقَرَةِ ، وَفِي الْأُولَى مِنْهُمَا ﴿ قُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا ﴿ آمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَادْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

## باب فَضْلِ الجُلُوسِ فِي مُصَلاَّه بَعْدَ الصُّبْحِ

اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَثِيرًا ، كَانَ لا يَقُومُ مِنْ مُصَلاهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ

الصَّبْحَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ . وفي رواية : حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَسَناً .

#### باب اسْتِحْبَاب صَلاَة الضُّحَى

مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً ، فَكُلُّ تَسْبِيحَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَعْمِيدَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَعْمِيدَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَعْمِيدَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَعْمِيدَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَعْمِيدَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَعْمِيرَة صَدَقَةً ، وَأَهْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً ، وَنَهْيٌ عَنِ تَهْلِيلَة صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَكْبِيرَة صَدَقَةً ، وَلَهْيٌ عَنِ الْمُنْكُرِ صَدَقَةً ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى .

#### باب صلاة الأوابين

١٣٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَوْمَضُ الْفُصَالَ .

## باب فَضْلِ سُجُودِ القُرْآنِ

١٣٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ ، فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلَهُ ! أَمِرَ ابْنُ آدَمَ السَّجُودِ فَابَيْتُ ، فَلِيَ النَّارُ . بِالسَّجُودِ فَابَيْتُ ، فَلِيَ النَّارُ .

## باب فَضْلِ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ

١٣٤ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَسْلِمٍ - وفي رواية: يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوُضَوءَ - يُصلِّي للَّهِ كُلُّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، تَطَوَّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، إلا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة .

#### باب اسْتِحْبَابِ صَلاةِ النَّافِلَةِ في بَيْتِهِ

الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الصَّلاة مَنْ صَلاَتِه خَيْرًا .

## باب الدُّعَاءِ في صَلاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ

١٣٦ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءً كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : بَأَيْ شَيْءً كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدَنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي

## باب استِحبابِ تَطْوِيلِ القِراءَةِ في صَلاَةِ اللَّيلِ

١٣٧ – عَنْ حُذَيْفَةَ هَ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَة ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ : يُوكَعُ عِنْدَ الْمِاتَة . ثُمَّ مَضَى ، فَقُلْتُ : يُصلّى بِهَا فِي رَكْعَة . الْبَقَرَةَ فَقُرْأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا . ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ فَقَرْأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ، يُقرَأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآية فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوال سَأَلَ ، فَقَرَأَهَا ، يَقرُأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآية فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوال سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذَ ، فُمَّ مَرَكَعَ فَحَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظيمِ . فَكَانَ وَإِذَا مَرَّ بِسُوال سَأَلَ ، رُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ قِيَامِه . ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً ، وَرَكُعَ مَدُوا مِنْ قِيَامِه . ثُمَّ قَالَ : سَبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى . فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَحَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى . فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه .

# بِيابِ جَامِعِ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ

١٣٨ - عَنْ زُرَارَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَدِمَ الْمَدينَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا ، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ ، ويُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّه ﷺ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسُوَّةً ؟ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاحَعَ امْرَأَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسِ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : مَنْ ؟ قَالَ : عَائِشَةُ ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا ۚ ، ثُمَّ اثْتِنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ . فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا ، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ ، فَاسْتَلْحَقّْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا ؛ لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْفًا ، فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلا مُضِيًّا . فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَحَاءً ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائشَةَ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا ، فَأَذنَت لَنَا ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَعَرَفَتْهُ . فَقَالَ: نَعَمْ . فَقَالَتْ : مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَتْ : مَنْ هِشَامٌ ؟ قَالَ : ابْنُ عَامِر . فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: خَيْرًا ؟ قَالَ قَتَادَةُ : - وَكَانَ أَصِيبَ يَوْمَ أُحُد - فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّه ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ . قَالَ : فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِينِي عَنْ قَيَامٍ رَسُولِ اللّه عَلَىٰ : أَلَسْتُ تَقْرَأُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أُوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ عِين وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ ، حَتَّى أَنْرَلَ اللّهُ فِي آخِرِ هَذَهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ ، فَصَارَ فِيَامُ اللَّهِ لِللَّهِ . فَقَالَتْ : كُنَّا فَالَ : فَلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلْبَينِي عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَتْ : كُنَّا نُعِنَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ نُعِدُ لَهُ سُواكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَبَعْثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتُوضَّأً ، وَيُصَلِّى تَسْعَ رَكَعَات لا يَحْلسُ فِيهَا إلا فِي النَّامِنة ، فَيَذْكُرُ اللّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يَشْعَلُم وَلا يُسَلّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّ التَّاسِعَة ، ثُمَّ يَقْعُدُ وَيَخْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسلّمُ مَسْلِيمًا يُسْمِعْنَا ، ثُمَّ يُصلِّى رَكْعَتَمْنِ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسلّمُ مَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصلِّى رَكْعَتَمْنِ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسلّمُ وَهُو قَاعِدٌ ، وَتَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنِيَ ، فَلَمَّا سَنَّ بَيْ فَيَدُ وَاللّهُ ﷺ وَالْحَدَى عَشْرَةَ وَرَكْعَةً يَا بُنِي ، فَلَمَّا سَنَّ بَي اللّه ﷺ وَإَنْ وَكَنَ بَيْ اللّه اللّهُ وَكُونَ بَيْقُ اللّه وَكُنْ بَيْ اللّه عَلَيْ إِلَا صَلّى صَلاةً أَحَبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مُومَ قَاعَدُ مَ عَنْ قَالَ اللّهُ اللّه اللّه الله الله عَلَيْ اللّه عَلَيْهُ إِلَى الْمَلْمُ وَلَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتَ فَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا الْأَيْتُهَا مَا حَدَّيْتُهُ وَلِا صَلّى لَيْهُ إِلَى الْبِي عَبْسَ ، فَعَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللّه عَلْكَ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى ال

١٣٩ – عَنْ عُمَر فَشِهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْء مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظَّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَالَمَا قَرَأَهُ مِنْ اللّيْلِ .

## باب : مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُوْم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرِ أَوَّلَهُ

١٤٠ عَنْ حَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ خَافَ أَنْ لا يَـــــقُومَ مِنْ آخِرِ اللّيْلِ ، مِنْ آخِرِ اللّيْلِ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللّيْلِ ، فَإِنّ صَلاةَ آخِرِ اللّيْلِ مَشْهُودَةً ، وَذَلكَ أَفْضَلُ .

# باب فَضْلِ قِرَاءَةِ القُرآنِ فِي الصَّلاَةِ

١٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجُعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ خِلْفَاتِ عِظَامٍ سَمَان ؟ قُلْنَا : نَعَمْ. قَالَ : فَعَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سَمَان .

## كتاب الْجُمُعَة

#### باب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٤٢ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ.
 عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ
 مِنْهَا ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

## باب كَيْفِيَّة اسْتِفْتَاحِ الْخُطْبَةِ

أَرْدِ شَنُوءَهُ، وَكَانَ يَرْفِي مِنْ هَذِهِ الرَّيحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَرْدِ شَنُوءَهُ، وَكَانَ يَرْفِي مِنْ هَذِهِ الرَّيحِ، فَسَمِع سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّة يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَحْتُونَ . فَقَالَ : لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَ اللَّه يَشْفِهِ عَلَى يَدَي مَنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللَّه يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : إِنَّ الْحَمْدَ لَلَّه يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءً، فَهِلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : إِنَّ الْحَمْدَ لَلَه وَمَعَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلِّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْفِى عَلَى يَدِي مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلِّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْفِى عَلَى يَدِي مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلِّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ لَلَهُ وَأَسْفِي عَلَى يَدِي مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُصِلِّ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَهُ مَلْ عَلَيْ مَوْلاءِ ، فَقَالَ : وَعَلَى الْإِسْلامِ، فَقَالَ : أَعَدْ عَلَي عَوْلَ السَّحَرَة ، وَقُولَ السَّعَرَة ، وَقُولَ السَّعَرَاءِ ، فَمَا لَ عَوْلَ السَّعَرَة ، وَقَولَ السَّعَرَة ، وَقَولَ السَّعَرَاء ، فَمَا لَ عَلَى الإِسْلامِ، فَبَايَعُهُ مَولًا عَ مَوْلاء مُولًا اللَّهُ عَلَيْ سَرِيَّة ، فَمَرُوا بِقُومِه ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّة مَوْلاء مُنْ مَوْلاء شَيْعًا ؟ فَقَالَ رَحُلَى أَوْمِه مَ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّة مَوْلاء مُنْ مَوْلاء شَيْعًا ؟ فَقَالَ رَحُلُ الْ الْمَعْرَة مُ مَنْ مَوْلاء مُنْ عَوْلاء مُنْ عَوْلاء شَيْعًا ؟ فَقَالَ رَحُلُ الْ الْمَاتِ مُؤْهُمْ مَنْ مَوْلاء مُنْ عَوْلاء مُنْ عَوْلاء مُنْ عَوْلاء مُنْ عَوْلاء مُنْ عَوْلاء مُنْ عَوْلاء مَنْ عَوْلاء مُنْ عَوْلاء مُنْ عَوْلاء مُنْ عَلَى اللّه وَعَلَى اللّه وَعَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَعَلْمَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَاء مُنْ عَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَاء مُنْ اللّه وَلاء مُنْ عَلْهُ اللّه وَلاء مُولِه مَنْ اللّه وَلاء مَا عَلَى اللّه

## باب رَفْعِ الإِيهَامِ فِي الْخُطْبَةِ

١٤٤ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ، قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ .

## باب قِرَاءَةِ ﴿ قَ ﴾ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا ، سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَة . وَمَا أَخَذْتُ ﴿ ق . وَالْقُوْآنِ اللَّهِ ﷺ ، يَقْرَوُهَا كُلَّ يَوْمِ حُمُعَة عَلَى الْمِنْبُرِ اللَّهِ ﷺ ، يَقْرَوُهَا كُلَّ يَوْمِ حُمُعَة عَلَى الْمِنْبُرِ اللَّهِ ﷺ ، يَقْرَوُهَا كُلَّ يَوْمِ حُمُعَة عَلَى الْمِنْبُرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ .

## باب إِشَارَة الْخُطِيبِ بِالْمُسَبِّحَةِ

١٤٦ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْيَةَ ظَيْمُهُ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ .

## باب التَّعْلِيمِ في الخُطْبَةِ

النّبي على وَهُوَ يَخْطُبُ .
 قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ! رَجُلَّ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينه، لا يَدْرِي مَا دينهُ. قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ! رَجُلَّ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينه، لا يَدْرِي مَا دينهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ ، فَأْتِي بَكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَاتُمَهُ حَديدًا ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، وَجَعَلَ يُعَلّمُنِي بَكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَاتُمَهُ حَديدًا ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، وَجَعَلَ يُعَلّمُنِي مَمَّا عَلَمَهُ اللّهُ ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَ آخِرَهَا .

#### باب تَخْفِيفِ الصَّلاة والخُطْبَة

مَّ ١٤٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْ صَلائُهُ قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

## بابما يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

الْعيدَيْنِ وَفِي الْجُمُّعَةِ بِ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَديثُ الْعيدَيْنِ وَفِي الْجُمُّعَةِ بِ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَديثُ الْعَيدَيْنِ وَفِي الْجُمُّعَةِ بِ﴾ . قَالَ : وَإِذَا احْتَمَعَ الْعيدُ وَالْجُمُّعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِد يَقُرُأُ بِهِمَا أَيْضًا الْفَاشِيةِ ﴾ . قَالَ : وَإِذَا احْتَمَعَ الْعيدُ وَالْجُمُّعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِد يَقُرُأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاتَيْنِ . وفي رواية : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ .

#### باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

١٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّوا أَرْبَعًا . وفي رواية : قَالَ سُهَيْلٌ : فَإِنْ عَجْلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلً
 رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ .

# باب فَصْلِ الْفَرِيضَةِ عَنِ النَّافِلَة بِالكَلامِ أَوِ الْخُرُوجِ

الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ معاوية فَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ معاوية فَ فَالَّالَ : لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةً حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاةً حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاةً حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخرُجَ .

## باب التَّغْلِيْظِ فِي تَرْكِ الجُمُعَةِ

١٥٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ .

# كتابُ الْعيديْن

# باب مَا يُقْرَأُ في صَلاةِ الْعِيْدَيْنِ

١٥٣ - عَنْ عُمَرَ فَهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا وَاقِد فَهُ : مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الأَضْحَى وَالْفَطْرِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فَيهِمَا بِــ ﴿ قَ وَالْقُوْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ وَ ﴿ افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ .

# كتاب السَّفَر

# باب صَلاةِ المُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

١٥٤ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ﷺ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ ﷺ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، فَقَدْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ .

١٥٥ - عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أَصَلَّ مَعَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

١٥٦ - عَنْ مُعَادْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةَ تَبُوكُ بَيْنَ الظُّهْرِ والْعَصْرُ ، وَبَيْنَ الْمَعْرِبِ والْعشَاء .

## كتَابُ الخُوف

#### بابكيْفِيَّة صَلاةِ الخُوفِ

الله عَلَيْهُ مَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِمْ مَيْلَة الظَّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَة فَقَاتَلُونَا قَتَالاً شَدِيدًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظَّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَنْ الله لا قَتْطَعْنَاهُمْ . فَأَحْبُ وَقَالُوا : إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاةٌ هِي أَحَبُ إلَيْهِمْ مِنَ الأَوْلادِ . فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّنَا صَفَيْنِ ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَبْلَة ، فَكَبَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَكَبَرَ الله عَلَيْ وَكَبَرَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَكَبَرَنَا ، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ، ثُمَّ سَحَدَ وَسَحَدَ مَعَهُ الصَّفُ الأَوَّلُ ، فَلَمَّا الله عَلَيْ وَكَبَرَنَا ، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ، ثُمَّ سَحَدَ وَسَحَدَ مَعَهُ الصَّفُ الثَّانِي ، فَلَمَّا مَعُدَ الصَّفُ الثَانِي ، فَلَمَّا سَحَدَ الصَّفُ الثَانِي ، فَلَمَّا سَحَدَ الصَّفُ الثَانِي ، مُعَدَّ الصَّفُ الثَانِي ، فَقَامُوا مَقَامَ الأَوَّلُ ، فَكَبَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَكَبَرْنَا ، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ، ثُمَّ سَحَدَ الصَّفُ الثَانِي ، مَعْدَ الصَّفُ الثَانِي ، مُعَدَّ الصَّفُ الثَانِي ، فَلَمَّا سَحَدَ الصَّفُ الثَانِي ثُمَّ حَلَسُوا حَمِيعًا مَعْمَ الطَّقُ الثَانِي ثُمَّ حَلَسُوا حَمِيعًا مَعَدَ الصَّفُ الثَانِي ثُمَّ حَلَسُوا حَمِيعًا مَعَدُ الصَّفُ الثَانِي ثُمَّ حَلَسُوا حَمِيعًا مَعَلَى الله عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلْهُ الْمَالِي اللهُ ا

# كتَابُ الاسْتسْقَاء

# بِابُ : لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لا تُمْطَرُوا

١٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لا تُمْطَرُوا ، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْنًا .

# كتاب الْجَنَائز

#### باب عِيادَة الْمَرْضَى

١٥٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنَّهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: يَا أَخَا الأَنْصَارِ ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ فَقَالَ : صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: يَا أَخَا الأَنْصَارِ ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ فَقَالَ : صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ ، وَلا خَفَافٌ ، وَلا قَمُصٌ ، نَمْشِي فِي تَلْكَ السَبّاخِ، عَلَيْنَا نِعَالٌ ، وَلا خَفَافٌ ، وَلا قَمُصٌ ، نَمْشِي فِي تَلْكَ السَبّاخِ، حَتَّى حَنْنَاهُ ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ اللّذِينَ مَعَهُ .

# بابما يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ أَوِ الْمَيَّتِ

- ١٦٠ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ ، فَقُولُوا خَيْرًا ، فَإِنَّ الْمَلاتِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ . قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَيْبَتُ النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه وَلَوْنَ . قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَيْبَتُ النَّبِي اللَّهُمُّ اغْفُو لِي وَلَهُ ، وَأَعْقَبْنِي مِنْهُ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ . قَالَ : قُولِي : اللَّهُمُّ اغْفُو لِي وَلَهُ ، وَأَعْقَبْنِي مِنْهُ عَنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ ، مُحَمَّدًا ﷺ.

## بابما يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبة

١٦١ - عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا مِنْ عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ يَقُولُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أَجُونِي فِي مُصِيبَتِهِ ، أَجُونِي فِي مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ ،

وَأَخْلُفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا . قَالَتْ : فَلَمَّا تُوفِّنِي أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْقِ، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْقِ. وفي رواية : فَلْتُ : أَيُ الْمُسْلِمِينَ حَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَا حَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : الْمُسْلِمِينَ حَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَا حَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : أَوَّلُ بَيْتِ هَا حَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : أَوَّلُ بَيْتِ هَا حَرْ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : أَوَّلُ بَيْتُهُ عَلَيْ أَبِي بِنَتًا، وَأَنْ عَنْ أَبِي بِنَتًا، وَأَنْ عَنُولٌ . فَقَالَ : أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُعْنِيَهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُعْنِيهَا عَنْها ، وأَدْعُو اللَّهُ أَنْ يُعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهُ أَنْ يُعْنِيهَا عَنْها ، وأَدْعُو اللَّهُ أَنْ الْمُعَلِقَ اللَّهُ الْمُعَلِّقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْنِولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَ

#### باب البُكَاء عَلَى الْمَيِّت

١٦٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ : غَرِيبٌ ، وَفِي أَرْضِ غُرْبَة ، لأَبْكَاء عَلَيْه ، إِذْ أَقَبَلَتِ غُرْبَة ، لأَبْكَاء عَلَيْه ، إِذْ أَقَبَلَتِ غُرْبَة ، لأَبْكَاء عَلَيْه ، أِذْ أَقَبَلَتِ الْمُرَأَةُ مِنَ الصَّعِيد تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَقَالَ : أَتُويدينَ أَنْ تُسْعِدَنِي ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَقَالَ : أَتُويدينَ أَنْ تُسْعِدَنِي السَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ؟ - مَرَّتَيْنِ - فَكَفَفْتُ عَنِ البُكَاءِ فَلَمْ أَبْك .

#### باب تَنْقِينِ الْمَوْتَى : لا إله إلا الله

اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَنُوا مَوْتَاكُمُ لا اللَّهُ اللَّهُ .

#### باب الأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ

١٦٤ - عَنْ حَابِرٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلاثِ يَقُولُ :
 لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلا وَهُو يُخْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ .

١٦٥- وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ .

## باب إِغْمَاضِ الْمَيَّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضر

177 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ . فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلاتِكَةَ يُوَمِّنُونَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلاتِكَةَ يُوَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْعَالِمِينَ ، وَاغْفِرْ لنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَالِمِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيه .

## باب حَالِ الرُّوحِ بَعْدَ خُرُوجِهَا

مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا . - قَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقُاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا . - قَالَ حَمَّادٌ : فَذَكُرَ مِنْ طيب رِيجِهَا وَذَكَرَ الْمَسْكَ - مَلَى اللّهُ قَالَ : وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيَبَةٌ جَاءَتْ مَنْ قَبَلِ الأَرْضِ ، صَلّى اللّهُ عَلَيْكُ ، وَعَلَى جَسَد كُنْتُ تَعْمُرِينَهُ . فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبّهِ عَزَّ وَجَلّ ، ثُمَّ يَقُولُ: عَلَيْكُ ، وَعَلَى جَسَد كُنْتُ تَعْمُرِينَهُ . فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبّهِ عَزَّ وَجَلٌ ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ . وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّادٌ : وَذَكَرَ لَعْنَا - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ : رُوحٌ خَبِيثَةٌ ، جَاءَتْ مِنْ وَخُدُ رَبّ نَتْنَهَا وَذَكَرَ لَعْنَا - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ : رُوحٌ خَبِيثَةٌ ، جَاءَتْ مِنْ وَشُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ مَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

#### باب فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ

١٦٨ - عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ ﷺ بِحَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ عَلَيْ بِعَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ عَلَيْ بِعَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ عَلَيْ بِعَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ عَلَيْ بِعَلَيْ مُ مَعَامِيصُ الْجَنَّة ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ

أَبُوَيْهِ – فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ – أَوْ : بِيَدِهِ – كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثُوْبِكَ هَذَا ، فَلا يَتَنَاهَى حَتَّى يُدْحَلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ .

#### باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَة

١٦٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى حَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا .

#### باب الدُّعَاء للْمَيِّت في الصَّلاَة

-١٧٠ عَنْ عَوْف بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى وَعَافِه ، وَعَافِه ، وَعَافِه ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ دَارًا خَيْرًا وَنَقَّهِ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ – . قَالَ : حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ .

باب الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَّازَة في الْمَسْجِد

الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا تُوفَى سَعْدُ بَنُ أَبِي وَقَاصِ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا تُوفَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَرْسَلَ أَرْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ، فَوَقَفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ ، أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِرِ الَّذِي كَانَ إِلَى فَوَقَفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ ، أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِرِ الَّذِي كَانَ إِلَى فَوَقَفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ ، أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِرِ اللّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِد ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَائِوا ذَلِكَ ، وقَالُوا : مَا كَانَتِ الْجَنَائِرُ يُدْخِلُ بِهَا الْمَسْجَد. فَبَلَغَهُنَ أَنْ يَعِيبُوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ الْمَسْجَد. فَلَكَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ الله عَلْمَ لَهُمْ الله عَلْمَ الله عَلَى سُهَيْلِ بِهِ ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، ومَا صَلّى رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى سُهَيْلِ بِهِ ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمِرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، ومَا صَلّى رَسُولُ اللّهِ عَلَى سُهَيْلِ

ابْنِ بَيْضَاءَ إِلا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ . وفي رواية : ابْنَيْ بَيْضَاءَ .

## باب تَرْكِ الإِمَامِ الصَّلاَةَ عَلَى انْقَاتِلِ نَفْسَهُ

بِمَشَاقِصَ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

## باب : مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ

١٧٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ مَاتَ ابْنَ لَهُ بِقُدَيْد أَوْ بِعُسْفَانَ . فَقَالَ : يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمْعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ . قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَد اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : أَخْرِجُوهُ مَالِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْئًا إِلا شَفَعَهُمُ اللّهُ فِيهِ . وفي حديث عَائشَةَ : مائة .

# بِابِ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

١٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ، ثُمَّ أَتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيِ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَبِعُهُ، نَسْعَى خَلْفَهُ. فَشَعَى خَلْفَهُ. قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَمْ مِنْ عِذْقِ مُعَلَّقٍ فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ .

## باب جُعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

١٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : حُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ .

#### بِابِ : فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيِّت

الذي عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ : الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ هَلَكَ فِيهِ : الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ

### بابالأمربِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

١٧٧ – عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ هَا أَبْعَثُكَ عَلَيْ هَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ أَنْ لا تَدَعَ تِمْنَالاً – وَفِي رَواية: صُورَةً – إِلا طَمَسْتَهُ ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ .

#### باب النَّهْي عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

١٧٨ - عَنْ حَابِرٍ ﴿ عَلَيْهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُنْنَى عَلَيْهِ .

## باب إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّدْ مِنْهُ

١٧٩ - عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حَالِط لَبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَة لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ ، وَإِذَا أَقْبَرٌ سَتَّةٌ . فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُو ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا. قَالَ : فَمَتَى مَاتَ هَوُلاء؟ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُو ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلا أَنْ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلا أَنْ لا تَلاَقْنُوا ، لَدَعُونَ ثُلَا أَنْ يُسْمَعُكُمْ مَنْ عَذَابِ الْقَبْوِ اللّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ . لا تَلاَقْبُو اللّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ مَنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النَّهُ . .

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ قَالُوا : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفَتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. فَتْنَةِ الدَّجَّالِ.

## باب زِيارَةِ القُبُورِ للاعْتِبَارِ

١٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَبْرَ أُمَّهِ ، فَبَكَى ، وَأَبْكَى مُنْ
 حَوْلَهُ . فَقَالَ : اسْتَأْذُلْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ
 فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ .

الله ﷺ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاث ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سَقَاء، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا . وفي رواية: إِنَّ الظُّرُوفَ لا تُحلُّ شَيْئًا وَلا تُحَرِّمُهُ .

# باب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لأَهْلِهَا

١٨٢ عَنْ مُحَمَّد بْنِ قَيْسِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلا أُحَدِّنُكُمْ عَنِي وَعَنْ أُمِّي؟ قَالَ : فَطَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَّتُهُ . قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَلا أَحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قُلْنَا : بَلَى . قَالَتْ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي النِّي كَانَ النِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قُلْنَا : بَلَى . قَالَتْ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي النِّي كَانَ النِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَبَعَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِلَا رَيْتُمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ وَبَسَطَ طَرَفَ إِلَا رَيْتُمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ وَبَسَطَ طَرَفَ إِلَا رَيْتُمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَفَعْدَ أَرُويْدًا ، وَفَتَحَ الْبَابَ، فَحَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُويْدًا ، وَفَتَحَ الْبَابَ، فَحَرَجَ ثُمَّ أَخَافَهُ وَرَائِهِ ، وَالْتَعَلَ وُويْدًا ، وَفَتَحَ الْبَابَ، فَحَرَجَ ثُمَّ أَخَافَهُ رُويْدًا . فَحَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي ، وَاخْتَمَرْتُ ، وَتَعَمَّدُ أَنْ وَيُكُمْ عَلَى إِزْرِي ، خُتَى جَاءَ الْبَقِيعَ ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ وَقَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ الْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ وَقَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ

مَرَّات، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ ، فَلَيْسَ إلا أَن اضْطَجَعْتُ ، فَدَخَلَ فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لا شَيْءَ . قَالَ : لَتُخبريني ، أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطيفُ الْخَبِيرُ . قَالَتْ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ، بأبي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَأَخْبَرْتُهُ . فَالَ: فَأَنْت السَّوَادُ الَّذي رَأَيْتُ أَمَامي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَلَهَدَني في صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ، ثُمَّ قَالَ : أَظَنَنْت أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ ؟ قَالَتْ : مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ، نَعَمْ. قَالَ : فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حينَ رَأَيْت، فَنَادَاني، فَأَخْفَاهُ منْك، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ منْك ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْك وَقَدْ وَضَعْت ثَيَابَك ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْت ، فَكُرِهْتُ أَنْ أُوقظَك ، وَخَشيتُ أَنْ تَسْتَوْحشي ، فَقَالَ: إنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقيع فَتَسْتَغْفُو َ لَهُمْ . قَالَتْ : قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : قُولِي : السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدُمِينَ منَّا وَالْمُسْتَأْخُرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحَقُونَ . وفي رواية : وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤجَّلُونَ ، اللَّهُمَّ اغْفَرْ لأَهْل بَقيع الْغَرْفَد. وفي حديث بُرَيْدَةَ: أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

باب النَّهْي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ

١٨٣ - عَنْ أَبِي مَرْنَد الْغَنَوِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا .

١٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ .

# باب : إِذَا أُتُّنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشْرَى وَلاَ تَضُرُّهُ

١٨٥ - عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْحَيْرِ ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ . قَالَ : تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ .

# كتبَابُ الزَّكَاة

#### باب إرْضَاءِ السُّعَاة

قَالُوا : إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَقَالُوا : إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ . قَالَ حَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا إِلا وَهُو عَنِّي رَاضٍ .

## باب إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

١٨٧ - عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجِ ﷺ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْب ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، ابْنَ حَرْب ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، وَالْعَرْبُ مِنْ الإِبِلِ ، وَأَعْطَى - وَفِي رَوْلِية : وَعَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَنَةَ - كُلَّ إِنْسَانَ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنُ مِرْدَاسٍ :

أَتَحْعَلُ نَهْبِسُبِي وَنَهُبَ الْعُبَيْبِ عَيْنَةَ وَالْأَقْسِرَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلا حَسَابِسٌ يَفُوفَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَحْمَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلا حَسَابِسٌ يَفُوفَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَحْمَعِ وَمَا كُنْسَتُ دُونَ المْرِئِ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لا يُسرِفَعِ قَالَ فَأَتُمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مائةً .

## باب تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ

١٨٨ - عَنْ عَبْد الْمُطِّلْبِ بْن رَبِيعَةَ قَالَ : اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْمُطَّلِب فَقَالا : وَاللَّه لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلامَيْنِ – قَالا لي وَللْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكَلَّمَاهُ ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذه الصَّدَقَات ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ ، وأَصَابَا ممَّا يُصِيبُ النَّاسُ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُحْرَة ، فَقُمْنَا عَنْدَهَا حَتَّى جَاءَ ، فَأَخذَ بَآذَانَنَا ثُمَّ قَالَ : أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَان ؟ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْه، وَهُوَ يَوْمَئذ عنْدَ زَيْنَبَ بنْت حَحْش قَالَ : فَتُواكَلْنَا الْكَلامَ ، ثُمَّ تَكَلُّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحِ، فَحَنْنَا لَتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ . قَالَ : فَسَكَتَ طَوِيلًا، حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ . قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ. ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغي لآلَ مُحَمَّد، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، ادْعُوَا لِي مَحْمَيَةً - وَكَانَ عَلَى الْخُمُس - وَنَوْفَلَ ابْنَ الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطّلب. قَالَ: فَحَاءَاهُ فَقَالَ لمَحْميَةَ: أَنْكُحْ هَذَا الْغُلامَ الْبَنَتُكَ . لِلْفَصْلِ ، فَأَنْكَحَهُ ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ : أَلْكِحْ هَذَا الْغُلامَ الْبَنَتَكَ - لِي -فَأَنْكَحَنِي ، وَقَالَ لِمَحْمِيَةً : أَصْدِقَ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا .

# بابُ الأُمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ

١٨٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاة .

#### باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَة

١٩٠ - عَنْ جَرير رَهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ . قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةً، عُرَاةً ، مُجْتَابِي النِّمَارِ ، أَو الْعَبَاء ، مُتَقَلِّدي السُّيوف، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ . فَتَمَعَّرَ وَحْهُ رَسُولِ اللَّه ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى - وفي رواية: الظَّهْرِ - وفي رواية : ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ... - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيبًا ﴾ وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِه، مِنْ ثَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّه ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بِشُقِّ تَمْرَةً . - وَفِي رَوَايَةً : فَأَبْطَؤُوا عَنْهُ حَتَّى رُؤي ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ - قَالَ : فَحَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَحْهَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عِلى : هَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، كَانَ عَلَيْه وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مَنْ أَوْزَارِهِمْ

#### باب الصَّدَقَة قَبْلَ أَنْ لا تُقْبَلَ

١٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : تَقِيءُ الأَرْضُ اللّهِ عَلَيْ : تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ :

فِي هَذَا قَتَلْتُ ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمي ، وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي ، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلا يَأْخُذُونَ مَنْهُ شَيْئًا .

#### باب الصَّدَقَةِ فِي الْمُسَاكِينِ

١٩٢ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : بَيْنَا رَجُلّ بِفَلاة مِنَ الأَرْضِ ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَة : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلان ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّة ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تَلْكَ الشِّرَاجِ قَد اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ ، فَي حَدِيقَته يُحَوَّلُ الْمَاءَ بِمسْحَاته. فَقَالَ لَهُ: يَا فَتَبَعَ الْمُاءَ ، فَإِذَا رَجُلَّ قَائِمٌ فِي حَدِيقَته يُحَوَّلُ الْمَاءَ بِمسْحَاته. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فُلانٌ ، للاسم الّذي سَمِعَ فِي السَّحَابة. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ النَّذِي هَذَا مَاوُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَديقَة فُلان ، لاسْمَكَ ، فَمَا تَصْتَعُ فِي السَّحَابِ النَّذِي هَذَا مَاوُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَديقَة فُلان ، لاسْمَك ، فَمَا تَصْتَعُ فِي السَّحَابِ النَّذِي هَذَا مَاوُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَديقَة فُلان ، لاسْمَك ، فَمَا تَصْتَعُ فِي السَّعِلَ وُلِكُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا ، وَأَرُدُ فِيهَا ثُلُغُهُ . وفي رواية : وَأَجْعَلُ ثُلُثُهُ فِي الْمَسَاكِينِ ، وَالسَّائِلِينَ ، وَابْنِ السَّبِيلِ .

## باب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

١٩٣ - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ أَصَبَحَ مِنْكُمُ الْيُومَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا . قَالَ : فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ قَالَ أَبُوبَكْرٍ : أَنَا . قَالَ : فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيُومَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا. قَالَ : فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِي إلا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

# باب بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

١٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانَ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَة مَفْصِلُ ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ، وَمَدَ اللَّهَ ، وَمَدَّا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَهَلْلَ اللَّهَ ، وَسَبَّحَ اللَّهَ ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَهَرَ بِمَعْرُوف ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ شَوْكَةً ، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَهَرَ بِمَعْرُوف ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، عَدَدَ تَلْكَ السَّتِينَ وَالثَّلَاثِ مَا ثَلَة السَّلَامَى ، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ . وَرُبَّمَا قَالَ : يُمْسِي .

#### بِيابِ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ مَوْلاهُ

١٩٥ - عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَحَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ ، فَعَلمَ بِذَلكَ فَضَرَبَنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَحَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ ، فَعَلمَ بِذَلكَ فَضَرَبَتِهُ ؟ فَقَالَ : يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ فَذَكَرْتُ ذَلكَ لَهُ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : لِمَ ضَوَبْتَهُ ؟ فَقَالَ : يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ . فَقَالَ : الأَجْرُ بَيْنَكُما .

#### باب الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَة

١٩٦ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَرُزِقَ كَفَافًا ، وَقَنْعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ .

## باب النَّهْي عَنِ الإِنْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ

١٩٧ - عَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَوَاللّه لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا ، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِةً ، فَيُبَارِكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ .

#### بابِكَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ للنَّاسِ

مَانَيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ وَكُنَّا حَدَيثَ عَهْدَ بَبِيْعَة ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ وَكُنَّا حَديثَ عَهْدَ بَبِيْعَة ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ وَكُنَّا حَديثَ عَهْدَ بَبِيْعَة ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : فَدُ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه . ثُمَّ قَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْديَنَا وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه ، فَعَلامَ نَبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللّه وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه ، فَعَلامَ نَبَايِعُكَ ؟ قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللّه وَلا تُشْور كُوا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلُوا النَّاسَ وَتُطيعُوا ، وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ وَلا تُسْأَلُوا النَّاسَ شَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا . فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيّاهُ .

١٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكُنُّوا . أَمْوَالَهُمْ تَكُنُّوا .

## بِابِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمُسْأَلَةُ

رَسُولَ اللّه عَلَيْ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقَمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَتَأْمُو لَكَ بِهَا. وَسُولَ اللّه عَلَيْ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقَمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَتَأْمُو لَكَ بِهَا. قَالَ : ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلاَ لأَحَد ثَلاثَة : رَجُل تَحَمَّلَ عَمَالَةً، فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلَّ أَصَابَتْهُ جَائِحةً اجْتَاحَت مَالَهُ ، فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلَّ اصَابَتْهُ فَاقَةً ، حَتَّى يَقُومَ نَلائَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلائا أَصَابَتْهُ فَاقَةً ، حَتَّى يَقُومَ نَلائَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلائا فَقَةً ، فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سَوَاهُنَّ مِنَ فَاقَةً ، فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سَواهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَة يَا قَبِيصَةً ، شَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا .

# كِتَابُ الصِّيامِ

## باب بَيَانِ أَنَّه لا اعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلالِ وَصِغَرِهِ

٢٠١ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: لَقِينَا ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاث ، وَقَالَ بَعْضُهم: ابْنُ لَيْلَتَيْنِ . فَقَالَ: إَنَّ لَيْلَة رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَقُلْنَا: لَيْلَة كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ مَدَّهُ لِلرُّوْيَة ، فَهُوَ لِليُلَة رَأَيْتُمُوهُ .

## باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدِ رُؤْيَتُهُمْ

٢٠٢ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بَعَنَتُهُ إِلَى مُعَاوِيَةً وَ الشَّامِ . فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَة ، ثُمَّ قَدَمْتُ الْمَدينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : قَدَمْتُ الْمَدينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُهُ الْهُلِللَ ؟ فَقُلْتُ ؛ وَقَلْتُ ؛ فَقُلْتُ ؛ فَقُلْتُ ؛ فَقُلْتُ ؛ فَقُلْتُ ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةً . فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُوْيَةِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُوْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِه ؟ فَقَالَ : لا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللّه عَلَيْ .

## باب أُجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَّلَى الْعَمَلَ

٢٠٣ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ . قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنُوثُهُمْ مِنْ عَدُورُكُمْ ، وَالْفِطْوُ أَقْوَى لَكُمْ . فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ أَفْوَى عَدُورُكُمْ ، وَالْفِطْوُ أَقْوَى أَنْ أَنْ أَنْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ : إِلَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُورًكُمْ ، وَالْفِطْوُ أَقْوَى

لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا . وَكَانَتْ عَزْمَةً ، فَأَفْطَرْنَا . ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ .

## باب : أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ ؟

٢٠٤ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتُوسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا . قُلْتُ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَصُومُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# بِابِ اسْتِحْبَابَ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

٥٠٠- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَثْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شُوَّالٍ ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

## باب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

٢٠٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطَّ .

### باب اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَصِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ

7٠٧ عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَ ۚ عَلَىٰ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ ﴿ فَهُ غَضَبَهُ قَالَ : رَضِينَا بِاللَّه رَبًّا ، وَبِالإِسْلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّد نَبِيًّا . - وفي رواية : وَبَيْعَتنا بَيْعَةً - نَعُوذُ بِرَبًّا ، وَبِالإِسْلامِ دِينًا ، وَبَمُحَمَّد نَبِيًّا . - وفي رواية : وَبَيْعَتنا بَيْعَةً - نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ غَضَبِ اللّهِ وَغَضَبُ رَسُولُهِ . فَحَعَلَ عُمَرُ ﴿ فَهُ يُودَّدُ هَذَا الْكَلامَ حَتَّى بِاللّهِ مِنْ غَضَبُهُ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولُ اللّهِ ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلّهُ ؟ مَنَ غَضَبُهُ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولُ اللّهِ ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلّهُ ؟ قَالَ : لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ . قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : وَيُفَا

وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ - وفي رواية: لَيْتَ أَنَّ اللّه قَوَّانَا لذلكَ - قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلام . قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : وَدِذْتُ أَنِّي طُوقْتُ ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٠٨ - عَنْ مُعَاذَة الْعَدَوِيَّة أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَلاَثَةَ أَيَّامٍ الْ عَالَتْ : نَعَمْ . فَقُلْتُ لَهَا : مِنْ أَيِّ أَيَّامِ السَّهْرِ يَصُومُ . كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُيَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ السَّهْرِ يَصُومُ .

## باب جَوَازِصَوْمِ النَّافِلَةِ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزُّوالِ

٢٠٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقُلْنَا: لا . قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِينِيهِ ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا . فَأَكَلَ . رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِينِيهِ ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا . فَأَكَلَ .

# كتَابُ الاعْتكَاف

## بِابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتٍ طَلَبِهَا

رَ مَنْ رَرَ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ عَلَيْهُ فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ . فَقَالَ : رَحِمَهُ اللّهُ ! أَرَادَ أَنْ لا يَتَكَلّ النَّاسُ ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلْمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي اللّهُ ! أَرَادَ أَنْ لا يَتَكلّ النَّاسُ ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلْمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَشْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَشْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَشْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَشْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . فَقُلْتُ : بِالْعَلامَةِ النِّي شَيْءَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذَرِ ؟ قَالَ : بِالْعَلامَةِ النِّي أَنْهَا تَطْلُعُ يَوْمَئذَ لا شُعَاعَ لَهَا .

٢١١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَيُكُمْ يَذْكُو جِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ . وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَة ؟

## كتَابُ الحج

## باب: فِي فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ

٢١٢ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثُوَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ التَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَإِلَّهُ لَيَدَّتُو ، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاتِكَةَ فَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ ؟

# باب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِنَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

حَارِحًا إِلَى سَفَرٍ ، كَبَرَ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَانَ اللهِ عَلَى سَخَرَ اللهِ عَلَى سَخَرَ اللهِ عَلَى اللهُمَّ إِلَّا لَسَالُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا وَاطُو الْبِرَّ وَالتَّقُوكَ ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَلْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَنَاء السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءَ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ . وَإِذَا رَحَعَ قَالَهُنَّ .

وفي حديث عَبْدِ اللّهِ ابْنِ سَرْحِسَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ ، وَدَعْوَةٍ الْمَظْلُومِ .

## باب صِحَّةِ حَجَّ الصَّبِيِّ

١٤٤ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ . فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ . فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ النَّرَأَةُ صَبِيًّا فَقَالَتْ : اللَّهِ لَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ .

## باب مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الأَنْسَاكِ الثَّلاثَة

حن أبي هُرَيْرَةَ فَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده، لَيُهلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَحِ الرَّوْحَاء، حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا .

#### باب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

٢١٦ - عَنْ عُثْمَانَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ . وفي رواية : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ .

#### باب استحباب طَوَاف الْقُدُوم

٢١٧ – عَنْ وَبَرَةَ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَحَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيصُلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ الْمَوْقِفَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: لا تَطُف بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ . فَقَالَ : قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَحَقُ أَنْ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَحَقُ أَنْ الْمَوْقِفَ، فَبِقُولِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَحَقُ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؟ .

#### باب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

مَكُ تَسْعُ سَيْنَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذْنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعُ سَيْنَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذْنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، الْمَدينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ ، كُلُّهُمْ يَلْتَمَسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ ، خَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَة ، فَولَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُو، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : اغْتَسلِي ، وَاسْتُنْفِرِي بِنَوْبِ ، وَأَحْرِمِي . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي الْمَسْجِد، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَافَتَهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي ، يَنْنَ الْقَصْوَاءَ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَافَتَهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي ، يَنْنَ

يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبِ وَمَاشٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَمَنْ حَلْفه مثْلَ ذَلكَ ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَعَلَيْه يَنْزِلُ الْقُرْآنُ ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحيد ، حَتَّى إذَا أَتِيْنَا الْبَيْتِ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام فَقَرَأً ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ فَحَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، ثُمَّ رَحَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً ﴿ إِنَّ الصَّفَا وِالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتِرِ اللَّه ﴾ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ . فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ ، فُوحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنُصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلكَ، قَالَ مثلَ هَذَا ثَلاث مَرَّات ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَة ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْن الْوَادي سَعَى ، حَتَّى إِذَا صَعَدَتًا مَشَى ، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَة كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، وَقَدَمَ عَلَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بَبُدُنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ ممَّنْ حَلَّ ، وَلَبَسَتْ ثَيَابًا صَبِيغًا ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا . قَالَ فَكَانَ عَلَيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ : فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ للَّذي صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيًا لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكُوْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ۚ، فَقَالَ : صَلَاقَتْ صَلَاقَتْ . فَكَانَ حَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مَائَةً . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنسِّى، فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَصَلَّى

بَهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَحْرَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَليلاً حَتَّى طَلَعَت الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّة مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقَفٌ عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ في الْجَاهليَّة ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بَنَمْرَةً ، فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمْرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ : إنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدَكُمْ هَذَا. أَلاَ كُلُّ شَيْء منْ أَمْرِ الْجَاهليَّة تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ، وَدَمَاءُ الْجَاهليَّة مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ منْ دَمَائنَا دَمُ ابْن رَبِيعَةَ بْن الْحَارِث ، كَانَ مُسْتَرْضعًا في بَني سَعُد، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرَبَا الْجَاهليَّة مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًّا أَضَعُ ، رِبَانَا رِبَا عَبَّاس بْن عَبْد الْمُطَّلب ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ . فَاتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاء ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بَأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلْمَة اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرَّبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فيكُمْ مَا لَنْ تَضلُّوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمْتُمْ به : كَتَابُ اللَّه ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . فَقَالَ بإصبَّعه السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاء وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ! تَلاثَ مَرَّات ، ثُمَّ أَذُنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلِّي الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلِّي الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصِلُّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكب رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقَفَ ، فَحَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّحَرَاتِ ، وَحَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقفًا حَتَّى غَرَبَت الشَّمْسُ ، وَذَهَبَت الصُّفْرَةُ قَليلاً حَتَّى غَابَ

الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الْزَمَامَ ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ، فَصَلَّى الْفَحْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبُحُ ، بأذَان وَإِقَامَة ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَة ، وَمَلَلُهُ ، وَمَلَلُهُ ، وَوَحَدُهُ ، فَلَمْ الْفَخْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبُحُ ، بأذَان وَإِقَامَة ، وَكَبَّرَهُ ، وَمَلَلُهُ ، وَوَحَدُهُ ، فَلَمْ الْمَشْعَرَ الْحَرَامُ ، فَاسَتُقْبَلَ الْقَبْلَةَ ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَرْدُفَ الْفَصْلُ بْنَ يَزِلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفُرَ حِدًا ، فَذَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَرْدُفَ الْفَصْلُ بْنَ عَبْسِ ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَلِيْصَ وَسِيماً ، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَدَهُ مَرَّتْ بِهِ ظُعُن يَحْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنظُرُ إِلَيْهِنَ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَدَهُ مَرَّتْ بِهِ ظُعُن يَعْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِ الآخِرِ يَنظُرُ ، فَحَولً مَرَّتُ بِهِ طُعُن يَعْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِ الآخِرِ يَنظُرُ ، فَحَولً مَنْ الشَّقِ الآخِرِ يَنظُرُ اللّه عَلَي وَجْهِ الْفَصْلُ يَعْرُ وَحْهُ الْفَصْلُ يَعْرُ وَعَلَى مَوْفَ الْمَعْرِ فَعَرَالُ اللّه عَلَي السَّقِ الآخِرِ يَنظُرُ ، فَحَولًا اللّه عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ يَصِوفُ اللّه عَلَى السَّقِ الآخِرِ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلُ يَصِوفُ وَحْهَهُ ، حَتَّى رَسُولُ اللّه عَلَيْ فَنَحْرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَرِي فَلَا مَنْ مَرَقِهَا ، ثُمَّ أَنْعُومُ وَشُولُ اللّه عَلَيْ فَنَحْرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْ فَلَا مَنْ مَرَقِهَا ، ثُمَّ أَنْكُو مَنُ اللّهُ يَظِي فَلَالْمَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَصَلَى الْمَنْ إِلَى الْبَيْتِ ، فَطَلَى مَنْ مَرَقِهَا ، ثُمَّ أَرَامُ مَنْ مَرَقِهَا ، ثُمَّ أَنْكُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَامِ اللهُ عَلَى الْمَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلُلَ اللهُ اللهُ

#### باب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

٢١٩ - وعَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ئَحَرْتُ هَاهُنَا ، وَمِنِّى كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقَفٌ .

## باب الرَّمْي عَلَى الرَّاحِلَةِ

٢٢٠ وَعَنْهُ ﷺ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ
 وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّي لا أَحُجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِه.

#### باب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

الله على: الاستجْمَارُ تَوِّ ، وَالسَّعْنُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَوْوَةِ تَوِّ ، وَالطَّوَافُ تَوِّ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ الْجِمَارِ تَوِّ ، وَالطَّوَافُ تَوِّ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمَرْ بِتَوِّ .

## باب مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطَبَ فِي الطَّرِيقِ

الله عَنْ الله عَلْمُ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا ال

## باب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٢٢٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلِّى الظَّهْرَ بِمِنِّى .

#### بابسِقَايَةِ الحَاجّ

الْكَعْبَةِ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ : مَا لِي أَرَى بَنِي عَمَّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّسِيدَ ؟ أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخُلٍ ؟ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّه ، مَا وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيدَ ؟ أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخُلٍ ؟ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّه ، مَا وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيدَ ؟ أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخُلٍ ؟ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّه ، مَا بِنَا مِنْ حَاجَة وَلا بُخُلٍ . قَدْمَ النَّبِيُّ عَلَى رَاحِلَتِه، وَخَلْفَهُ أَسَامَةُ ، فَاسَتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاء مِنْ نَبِيدَ فَشَرِبَ ، وَسَقَى فَضْلَهُ أَسَامَة وَقَالَ : أَحْسَنَتُمْ وَأَجْمَلُتُمْ كَذَا فَاصَنَعُوا . فَلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَى .

### باب النَّهْي عَنْ حَمْلِ السِّلاحِ بِمَكَّلَّا ، بِلاَ حَاجَة

٢٢٥- عَنْ حَابِرِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لا يَحِلُّ لاَّحَدَّكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلاحَ .

#### بابٌ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ وشُجَرِهَا

٢٢٦ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد ، أَنْ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ ، فَسَلَبَهُ ، فَلَمَّا رَجْعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَذَ مِنْ غُلامِهِمْ . فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ .

# كِتَابُ النِّكَاحِ

## باب : خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالحَةُ

٢٢٧- عَنْ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَوْآةُ الصَّالِحَةُ .

## باب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

٢٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : هَلْ لَظُرْتَ إِلَيْهَا ؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا. قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا . قَالَ : عَلَى كُمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ قَالَ: عَلَى أَرْبُعِ أُواق ؟! كَأَلَّمَا تَنْحَتُونَ عَلَى أَرْبُعِ أُواق ؟! كَأَلَّمَا تَنْحَتُونَ عَلَى أَرْبُعِ أُواق ؟! كَأَلَّمَا تَنْحَتُونَ الْفَضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكُنْ عَسَى أَنْ نَبْعَنَكَ الْفَضَّةَ مِنْ عُرْضٍ هَذَا الْجَبَلِ ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكُنْ عَسَى أَنْ نَبْعَنَكَ فِي بَعْثِ تُصِيبُ مِنْهُ . قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ في مَعْث مُنه .

## بِانِ تَحْرِيمٍ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ

٢٢٩ عَنْ سَبْرَةَ الْحُهِنِيِّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وفي رواية : عَامَ الْفَتْحِ ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في مُتْعَة النَّسَاءِ - - وفي رواية : قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ - فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتَمْتَاعِ مِنَ النَّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ، فَمَنْ كَانَ عَنْدَهُ مَنْهُنَّ شَيْءً . فَمَنْ كَانَ عَنْدَهُ مَنْهُنَّ شَيْءً .

٢٣٠ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزِّبَيْرِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ : إِنَّ السَّا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ لَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ : إِنَّكَ لَجِلْفَ جَاف ، فَلَعَمْرِي ! لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ بِرَجُلٍ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَجَرِّبْ عَلْى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْ - . فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَخْجَارِكَ .

### باب تَعْرِيمِ نِكَاحِ الْمُعْرِمِ وَخِطْبَتِهِ

٢٣١ - عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ .

#### باب الصَّدَاق

٢٣٢ - عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً : كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاحِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشًّا . قَالَتْ : أَتَدْرِي عَلَىٰ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لا. قَالَتْ: يَضْفُ أُوقِيَّة ، فَتَلْكَ حَمْسُمائَة دِرْهَمٍ .

# باب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّرْوِيحِ فِي شُوَّالِ

٢٣٣- وَعَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّحَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّال، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدُهُ مِتِّي ؟ قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ .

#### باب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرَّ الْمَرْأَةِ

النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمُوَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمُوَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا . وفي رواية : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ . . . .

## باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِع

حَنْ جُدَامَةَ قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسِ وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغيلَةِ ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا . ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ : ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفَيُّ .

## باب تَعْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

٢٣٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتِيَ بِامْرَأَةَ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطِ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

#### باب جَوَازِوطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ

الله ﷺ وَمَ حُنَيْنِ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ اللّه عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَحْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مَنْ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ مِنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ مَنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ مَنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .

## بِابِ قَدْرِمَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزَّفَافِ

٢٣٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَا وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنسَائِي .

### بِابِ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ . جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

٣٩٩ - عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ ، وَهِي تَمْعَسُ مَنِينَةً لَهَا ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ ، فَإِذَا أَبْصَرَ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَصَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتَ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ .

### باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

٠٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ .

# كتاب الطَّلاق

#### بِابِ مَنْ قَالَ : إِنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ واحدَة

٢٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ - وفي رواية : وثلاثاً - مِنْ خلافَة عُمَرَ ، طَلَاقُ النَّلاث وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ .

# كتَابُ الْعدَّة

## باب جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

٢٤٢ - عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : طُلِّقَتْ خَالَتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلُهَا ، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجُ ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : بَلَى فَجُدِّي نَخْلُكِ ، فَإِنْكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .

# كتابُ الرَّضَاع

#### بِابٌ فِي الْمُصَّةِ وَالْمُصَّتَيْنِ

تَلَاّتُ عَلَى نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتِي ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَرَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ . فَقَالَ فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ .

#### بابالتَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

٢٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفْنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

#### بابرضاعة الْكبير

مَن أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَخَدًا بِتَلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِم خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدِّ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا.

### كتاب النَّفقات

### باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوك

٢٤٦ - عَنْ تَوْبَانَ ﴿ يَنَالُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ: دينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَدينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقِبَةً وَي رَقَبَةً، وَدينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرُا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ .

٢٤٧ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ .

### باب مَنْ قَالَ : إِنَّ الْبَائِنَ لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَة

٢٤٨ - عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لا نَتْرُكُ كَتَابَ اللّه وَسُنَّةَ نَبِينَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَة لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، فَيَا اللهُ عَزَّ وَحَلَّ : ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ فِلَا لللهُ عَزَّ وَحَلَّ : ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ فِلَا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ فِلَا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ فِلْمَاحِشَةً مُبَيِّنَةً ﴾ .

### كتاب العتثق

#### باب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

٢٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لا يَجْزِي وَلَلّا وَالدًا إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتَقَهُ .

#### باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدِ

. ٢٥٠ عَنْ عِمْرَانَ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ ﴿ عَنْ عَمْرَانَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْدُوكِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْدُوكُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَانًا، ثُمَّ أَقْرَعَ لَمُ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْن ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَديدًا .

#### بِابِ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

١٥١- عَنْ أَبِي مَسْعُود وَ إِلَّهِ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ عُلامًا لِي ، فَحَعَلَ يَضْرِبُهُ . - وفي رواية : فَلَم أَفْهَم الصّوْت مِنَ الغَضَب - فَقَالَ : أَعُوذُ بِرَسُولِ اللّه ! فَتَرَكَهُ ، فَسَمعْتُ مِنْ حَلْفِي صَوْتًا : الغَضَب - فَقَالَ : أَعُوذُ بِرَسُولِ اللّه ! فَتَرَكَهُ ، فَسَمعْتُ مِنْ حَلْفِي صَوْتًا : اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود لَلّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ . فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللّه عَلِيهِ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود لَلّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ . فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللّه عَلِيهِ اللّه مَنْ عَلَيْهِ . فَالْتَفَتُ وَإِذَا هُو رَسُولُ اللّه عَلِيهِ اللّه مَنْ عَلَيْهِ . فَالْتَفَتُ وَاللّهُ اللّه عَلَيْهِ اللّه . فَقَالَ : أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلُ لَلْفَحَتْكَ النّارُ . وفي رواية : لا أَضْرِب مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَداً .

٢٥٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ عُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِه ، أَوْ لَطَمَهُ ؛ فَإِنَّ كَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ .

٢٥٣ - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرَّنِ أَنَّ حَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ ، فَقَالَ لَهُ

سُوَيْدٌ: أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَة لِي مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَمَا لَنَا حَادِمٌ غَيْرُ وَاحِد ، فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ، فَأَمَرِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ. وفي رواية : فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُحَلُّوا سَبِيلَهَا .

# كتَابُ الْبُيُوع

### باب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةَ القَدْرِ بِتَمْرِ

ت ٢٥٤ عَنْ جَابِر ﷺ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ .

#### باب جَواَزِبَيْعِ الحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ ، مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً

٥٥٥- وعَنْهُ قَالَ : حَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيِّ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ مَنْ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ : بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدُيْنِ أَنَّهُ عَبْدٌ مُو ؟. أَسُودَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلُهُ : أَعَبْدٌ هُو ؟.

### باب اسْتِحْبَابِ الوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

٢٥٦ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْد رَسُولِ الله ﷺ وَمَدَّقُوا عَلَيْهِ . فَتَصَدَّقَ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا ، فَكَثْرَ دَيْنَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَيْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِغُرَمَائِهِ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ .

### باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

٢٥٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعَنَبِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ . فَقَالَ اللَّهَ قَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ عَلَمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَلْ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : لا . فَسَارً إِنْسَانًا ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّذِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَقَالَ : إِنَّ اللَّذِي خَمَّمَ شُوبُهَا حَرَّمَ بَيْعِهَا . فَقَالَ : إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَ شُوبُهَا حَرَّمَ بَيْعِهَا . فَقَالَ : إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَ شُوبُهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَى ذَهَبَ مَا فِيهَا .

١٥٨ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ الْمَدِينَةِ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّه تَعَالَى يُعَرَّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفَعْ بِهِ . قَالَ : فَمَا لَبِثْنَا إِلا فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ مَنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفَعْ بِهِ . قَالَ : فَمَا لَبِثْنَا إِلا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذَه الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبْ وَلا يَبِعْ . قَالَ : فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدينَة فَسَفَكُوهَا .

### باب بُطْلاَنِ بَيْعِ الحَصَاةِ ، وَالبَيْعِ الذي فِيهِ غَرَرٌ

٢٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

#### باب: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

٢٦٠ وعَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَوَاهُ النَّاسُ ، مَنْ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَوَاهُ النَّاسُ ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .

### باب تَعْرِيمِ الاحْتِكَارِ فِي الأَقْوَاتِ

آ ٢٦١ - عَنْ مَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنِ احْتَكَوَ فَهُوَ خَاطَئٌ .

### كتاب المُزارعة

#### باب في المُزارعة والمؤاجرة

٢٦٢ - عَنْ ثَابِت ﴿ وَأُمَّرُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرُ اللَّهِ ﷺ وَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرُ

### كتَابُ الوَقْف

### باب ما يَلْحَقُ الإنسانَ مِنَ التَّوابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

٢٦٣ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلا مِنْ ثَلاَئَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

# كتَابُ النُّذُور

### باب ؛ لا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

٢٦٤ - عَنْ عِمْرَانَ ﴿ قَالَ : كَانَتْ ثَقِيفُ خُلْفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ ، فَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَهُوَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَصْبَاءَ ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُوَ فَي الْوَثَاقِ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ: بِمَ أَحَذْتَنِي وَبِمَ أَحَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِ ؟ فَقَالَ - إِعْظَامًا لِذَلِكَ - : أَخَذْتُكَ بِجَوِيوَةٍ حُلَفَائِكَ أَخَذْتُكَ بِجَوِيوَةٍ حُلَفَائِكَ

تُقيفَ . ثُمَّ الْصَرَفَ عَنْهُ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَحَمَّدُ ، ثَمَّ الْصَرَفَ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : مَا شَأَلُكَ ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ : لَوْ قُلْتُهَا وَأَلْتَ تَمْلُكُ أَمْوِكَ أَفْلَحْتَ كُلُّ الْفَلاحِ . ثُمَّ الْصَرَفَ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : مَا شَأَلُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي حَانِعٌ فَأَطْعَمْنِي ، يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : مَا شَأَلُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي حَانِعٌ فَأَطْعَمْنِي ، وَطَمْآنُ فَأَسْقَنِي. قَالَ : هَذه حَاجَتُكَ . فَفُدي بِالرَّجُلَيْنِ ، وَأُسرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ لَا الْمُسْتَى مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَي يُنْهُم فَي الْوَثَاقِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُوكُونَ لَكَ يَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَي يُكُونِهم ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةً مِنَ الْوَثَاقِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُوكُونَ لَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَي يُكُونَ الْقَوْمُ عُرَيْكُهُ ، حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى الْعَضَبَاء فَلَمْ مَرْعُ ، وَهِي نَاقَة مُنَوقَقَةٌ ، فَقَعَدَتُ في عَجُزِهَا ، ثُمَّ زَجَرَتُها فَانْطَلَقَتْ ، وَتَذَرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَانْطَلَقَتْ ، وَتَذَرُوا بِهَا فَطَلَبُوهِمَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّها اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّها اللَّهُ عَلَيْها لَتَنْحَرَنَّها اللَّه عَلَيْها لَتَنْحَرَنَّها اللَّه عَلَيْها لَتَنْحَرَنَّها اللَّه عَلَيْها اللَّه عَلَيْها لَتَنْحَرَنَها ، لا إِنْ نَجَاها اللَّه عَلَيْها لَتَنْحَرَنَّها اللَّه عَلَيْها لَتَنْحَرَنَها ، لا وَقَاءَ لَذَرُ وَى مَعْصِية ، ولا فيمَا لا يَمْلَكُ الْعَبْدُ .

### باب كَفَّارَةِ النَّذْرِ

٢٦٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ

#### كتاب الأيمان

### باب يَمِينُ الحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ السُّتَحْلِفِ

٢٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ . وفي رواية : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ .
 الْمُسْتَحْلِفِ . وفي رواية : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ .

## باب وَعِيْدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

٣٦٧ - عَنْ أَبِي أُمَامَةً عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُوئِ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . فَقَالَ لَهُ رَحُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ .

# كِتَابُ تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَذِكْرِ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ

باب صحَّة الإقْرارِ بِالقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِي القَتِيلِ مِنَ القَصَاصِ ٢٦٨ - عَنْ وَائِلِ هَ قَالَ : إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِي ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلَ يَقُودُ آخِرَ بِنِسْعَة ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ . قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَبِطُ مِنْ شَجَرَة ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي ، كَيْفَ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَبِطُ مِنْ شَجَرَة ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي ، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَتَلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : هَلَ لَكَ مِنْ شَيْء فَضَرَبْتُهُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَتَلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : هَلُ لَكَ مِنْ شَيْء فَضَرَبْتُهُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُ عَلَى وَفَاسِي. قَالَ: فَتَرَى قَوْمَكُ عَنْ مَنْ ذَاكَ . فَرَمَى إِلَيْهِ بِيسْعَتِهِ وَقَالَ: يُسْتَعَهُ وَقَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ . فَرَمَى إِلَيْهِ بِيسْعَتِهِ وَقَالَ: يُصَعَّدُ وَقَالَ : إِنْ قَتَلَهُ هُونُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ . فَرَمَى إِلَيْهِ بِيسْعَتِه وَقَالَ: إِنْ قَتَلَهُ دُونِكَ صَاحِبَكَ. فَالْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ قَتَلَهُ دُونِكَ صَاحِبَكَ. فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَةَ إِلَى قَالَ وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْ اللَّهُ عَلَى الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقَ بِهُ الرَّحُلُ ، فَلَمَا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّه

فَهُوَ مِثْلُهُ. فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا تُويِدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ. فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ ، وَحَلَّى سَبِيلَهُ.

# كتَابُ الحُدُوْد

## باب رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ في الزُّنَى

٥٦٦٠ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِيهُودِيُ مُحَمَّمًا مَحْلُودَا، فَدَعَا مَخُلُودَا، فَلَا عَلَى مُوسَى ، فَدَعَا مَحْلُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كَتَابِكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ . فَدَعَا مُحُلاً مِنْ عُلَمَاتُهِمْ فَقَالَ: أَلْشُلُكُ بِاللَّهِ اللَّذِي أَلْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كَتَابِكُمْ ؟ قَالَ : لا، وَلَوْلا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهِذَا لَمُ أُخْبِرُكَ، نَجِدُهُ الرَّحْمَ ، وَلَكَنَّةُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا ، فَكُنَّا إِذَا أَخَذُنَا الشَّرِيفَ لَمُ أَخْبُونَ ، وَإِذَا أَخَذُنَا الضَّعِيفَ أَقَمَنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ . قُلْنَا : تَعَالُوا ، فَلْنَحْتَمِعْ عَلَى لَمْ أَنْفَى الشَّرِيفَ وَالْوَضِيعِ ، فَحَعْلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدَ مَكَانَ الرَّحْمِ . فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّرِيفَ وَالْوضِيعِ ، فَحَعْلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدُ مَكَانَ الرَّحْمِ . فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّرِيفَ وَالْوضِيعِ ، فَحَعْلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدُ مَكَانَ الرَّحْمِ . فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّرِيفَ وَالْوضِيعِ ، فَحَعْلُنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدُ مَكَانَ الرَّحْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّولِ فَعْ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

#### باب تَأْخيْر الَحدِّ عَن النُّفَسَاء

١٢٠٠ عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ : حَطَبَ علِيٍّ فَيْ فَقَالَ : يَا أَيُهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا ، فَإِذَا هِي حَديثُ عَهْد بِنَفاسٍ ، فَإِذَا هِي حَديثُ عَهْد بِنَفاسٍ ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : أَخْسَنْتَ . وفي رواية : اتْرُكُها حَتَّى تَمَاثَلَ .

# كتاب القَضاء والشَّمَادَات

# باب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

٢٧١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِد ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِني بِشَهَادَتِه قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .

## كتاب الطّيافة

# باب اسْتِحْبابِ الْمُوَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

٢٧٢ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : يَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَر مَعَ النَّبِي ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَة لَهُ . قَالَ : فَحَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشَمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ ، وَسَولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ . قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَد مِنَّا فِي فَضْل .

# كتَابُ الْجِهَاد

## بِاب بِيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَداءِ فِي الجنَّةِ ، وأنَّهم أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهم يُرزَقُونَ

٣٧٦ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللّهِ عَنْ هَذَهِ الآيةِ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُورْزَقُونَ ﴾ . قَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفَ طَيْرِ خُصْرٍ ، قَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفَ طَيْرِ خُصْرٍ ، فَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفَ طَيْرِ خُصْرٍ ، لَهَا قَتَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تَلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطَّلاعَةً ، فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ تَلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطَّلاعَةً ، فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ فَالُوا : أَيَّ شَيْء نَشْتَهِي ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَيْئًا، فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالُوا : أَيَّ شَيْء نَشْتَهِي ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَيْئًا، فَفَعَلَ ذَلِكَ فَالُوا : يَا رَبِ قَلُوا : يَا رَبِ لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّ

## باب ذُمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَم يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْو

٢٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ فَاقٍ .

### باب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزُّوجَلَّ

٢٧٥ عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمُ
 وَلَيْلَةَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَمَنَ الْفَتَّانَ .

#### بِابِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ ... ﴾ الآية

وَخُلْ : مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَ أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ الْحَرُ : مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلامِ إِلاَ أَنْ أَسْقِي الْحَاجَّ. وَقَالَ الْحَرُ : مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلامِ إِلاَ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . وَقَالَ اللهِ وَقَالَ آخَرُ : الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ . فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ : لا وَقَالَ آخَرُ الْحَمُعَة ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْحُمُعَة ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْحُمُعَة ، دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا الْحَتَلَفْتُمْ فِيهِ . فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ صَلَيْتُ اللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ صَلَيْتُ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ اللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ الآيَة إلَى آخِرِهَا .

### باب استحبَابِ طَلَبِ الشُّهَادَةِ في سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

١٧٧- عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ : مَنْ سَأَلُ اللَّهَ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . وفي الشَّهَادَةَ بصِدْق ، بَلَّعَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . وفي حديث أنس بنحوه .

### باب : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُفَّرَتْ خَطَايَاهُ إلاَّ الدَّيْنَ

٢٧٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يُغْفَرُ للشَّهِيدِ كُلُّ ذَلْبِ إِلا الدَّيْنَ .

٢٧٩ عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ ﴿ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، تُكَفَّرُ عَنِّي حَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ رَسُولُ اللّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ رَسُولُ اللّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ

غَيْرُ مُدْبُورِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي حَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ الدَّيْنَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ لِي ذَلكَ .

### باب : مَنْ قَاتَل للرياءِ والسُّمْعَةِ استَحَقَّ النَّارَ

النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ ا فَعَرَفَهَا ، النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَفَهُ ا فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: فَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ: كَذَبْتَ ، وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمر بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيةً . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمر بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُوْآنَ ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأَتُ فَيكَ الْقُوْآنَ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ . وَقَرَأَتُ فَيكَ الْقُوْآنَ لَيْقَالَ : عَالِمٌ . وَقَرَأَتُ فَيكَ الْقُوْآنَ لَيْقَالَ : عَالِمٌ . وَقَرَأَتُ الْقُوْآنَ لِيقَالَ : عَلَمْ وَعَلَمْتُ الْعِلْمُ لِيُقَالَ : عَالِمٌ . وَقَرَأَتُ الْقُوْآنَ لِيقَالَ : هُو قَارِئَ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى النَّارِ ، وَرَجُلَّ وَسَعَ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْظَاهُ مِنْ أَصَنَافِ الْمَالَ كُلّهِ ، اللّهُ عَلَيْه ، وَأَعْظَاهُ مِنْ أَصَنَافِ الْمَالَ كُلّه ، فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَتُكَ مَنْ أُمْرَ بِهِ فَعَرَّفَهُ فَعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَتُكُ مَنْ أَمْرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقَى فَي النّار . هُوَ جَوَاذَ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمْرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقَى فَي النّار .

# باب قَدْرِ ثُوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِم وَمَنْ لم يَغْنَمُ

٢٨١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ

غَازِيَةَ أَوْ سَرِيَّة تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ؛ إِلا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلا تَمَّ أُجُورُهُمْ .

#### باب فَضْلِ اعَانَةِ الغَازِي في سَبِيلِ اللهِ

٢٨٢ - عَنْ أَبِي مَسْعُود ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَبُدعَ بِي فَاحْملْنِي. فَقَالَ: هَا عَنْدي . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْملُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ .

٣٨٦ عَنْ أَنَسِ فَهِ أَنَ فَنَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَحَهَّزُ. قَالَ: اثْتَ فُلانًا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ. الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَحَهَّزُ. قَالَ: اثْتَ فُلانًا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزْتَ فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَحَهَّزْتُ بِهِ، وَلا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لا يَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فَيهِ .

#### باب حُرْمَةِ نِسَاءِ الْجَاهِدِيْنَ

١٨٤ - عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ : حُــرْمَةُ نِسَاءِ اللهِ ﷺ : حُــرْمَةُ نِسَاءِ اللهِ ﷺ : حُــرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، يَخُلُفُ رَجُلاً مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلُه مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنُكُمْ ؟!.

#### باب مَنْ قَتَل كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لا يَجْتَمِعَانِ فِي النّارِ اجْتِمَاعًا يَضُونُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمُّ سَدَّدَ .

### بِابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٢٨٦ عَنْ أَبِي مَسْعُود ﴿ اللَّهِ عَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَة مَخْطُومَة ، فَقَالَ : هَذه فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ ئَاقَة كُلُّهَا مَخْطُومَة .
 كُلُّهَا مَخْطُومَة .

#### باب فَضْلِ الرَّمْي

٢٨٧ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ .

٢٨٨ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمه . أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ ، فَلا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمه .

٢٨٩ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ عَلِمَ الوَّمْيَ ثُمَّ تَرَكُهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى .

### باب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ انْخَيْلِ

٠٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ . وفي رواية : وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِخْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ ، وَفِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى .

#### انتهى الجزء الأول من مفردات مسلم

# كتَّابُ السِّيرَ

### باب تَنَاْمِيْرِ الإمامِ الْأُمَراءَ عَلَى البُعُوثِ ووَصِيَّتُهُ إِيَاهِمْ

٢٩١ - عَنْ بُرِيْدَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَميرًا عَلَى جَيْشَ أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ في خَاصَّته بتَقْوَى اللَّه وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلَمينَ خَيْرًا ، تُمَّ فَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، في سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّه، اغْزُوا وَلا تَعُلُوا وَلا تَعْدرُوا ، وَلا تَمْثُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَليدًا ، وَإِذَا لَقيتَ عَدُوَّكَ منَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاث خصَال أَوْ خلال ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا منْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ في الْغَنيمَة وَالْفَيْءَ شَيْءً إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَسَلْهُمُ الْجزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعَنْ بِاللَّه وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّه وَذَمَّةَ نَبِيَّه ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّه وَلا ذَمَّةَ نَبِيِّه ، وَلَكن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفَرُوا ذَمَمَكُمْ وَذَمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مَنْ أَنْ تُخْفَرُوا ذَمَّةَ اللَّه وَذَمَّةَ رَسُوله ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكُم اللَّهِ ، فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكُم اللَّهِ ، وَلَكُنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّه فيهمْ أَمْ لا .

# بِابِ مُرَاعَاةٍ مَصْلَحَةٍ الدُّوابِ فِي السَّيْرِ

٢٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحَصْبِ فَأَعْطُوا الإِبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةَ فَأَسُرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

#### باب الوَفَاء بالعَهْد

٢٩٣ عن حُذَيْفَةً ﴿ قَالَ : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلا أَنِي خَرَحْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ ، فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرِيْشِ قَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلا الْمَدينَة . فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ ، لَنَنْصَرَفَنَ إِلَى الْمَدينَة ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ ، لَنَنْصَرَفَنَ إِلَى الْمَدينَة ، وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ . فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلَيْهِمْ . فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: انْصَرِفَا، نَفْعِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَنَسْتَعِينُ اللّهَ عَلَيْهِمْ .

بِابِكُرَاهَةِ الاسْتِعَانَةِ في الغَرْوِ بِكَافِرٍ

### بِابِغُزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

٥٩٥ - عَنْ أَنَسِ ﷺ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ اتَّحَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنِ حِنْجَرًا، فَكَانَ مَعَهَا، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا حِنْجَرٌ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا حِنْجَرٌ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مَا هَذَا الْحِنْجَوُ ؟ قَالَت : اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ. فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ . قَالَت : يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ . قَالَت : يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### باب استِحْقَاقِ القَاتِلِ سَلَبَ القَتِيْلِ

الْعَدُوّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ عَوْفُ بْنُ مَالِك ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِحَالِد : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ ؟ اللّه عَلَيْ عَوْفُ بْنُ مَالِك ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِحَالِد : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ ؟ قَالَ : الدّفَعْهُ إَلَيْهِ . فَمَرَّ حَالِدٌ بِعَوْف ، فَحَرَّ قَالَ : الدّفَعْهُ إَلَيْهِ . فَمَرَّ حَالِدٌ بِعَوْف ، فَحَرَّ قَالَ : الدّفَعْهُ إَلَيْهِ . فَمَرَّ حَالِدٌ بِعَوْف ، فَحَرَّ فَالَ : الله عَلَيْهُ مَنْ رَسُولِ اللّه عَلَيْ ؟ فَسَمعَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ، لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ، لا تُعْطِه يَا خَالِدٌ ! فَسَمعَهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ، فَاسْتَغْضِ ، فَقَالَ : لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ، لا تُعْطِه يَا خَالِدُ اللّه عَلَيْ ؟ إِلَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثُلِ رَجُلِ السَّتُوعِيَ إِبِلاً هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي ؟! إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثُلِ رَجُلِ السَّتُوعِيَ إِبِلاً هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي ؟! إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثُلُ رَجُلِ اللّه عَلَى اللهُ عَلَيْ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْ مَا مَثَوْنَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَمَثُلُ وَحُونَا فَشُرَعِتَ فِيهِ ، فَوَنَوْهُ لَكُمْ ، وَكَذَرُهُ عَلَيْهُمْ . وَتَرَكَتْ كَذَرَهُ ، فَصَفُولُهُ لَكُمْ ، وَكَذَرُهُ عَلَيْهِمْ .

### باب التَّنْفِيل ، وَفِداءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسْرَى

١٩٧ – عَنْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ، وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسَنَا ، ثُمَّ شَنَ

الْغَارَةُ، فَوَرَدَ الْمَاءُ ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى ، وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقِ مِنَ النَّاسِ فَيهِمُ اللَّرَارِيُّ، فَحَشْتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْحَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَبَلِ ، فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا، فَحَثْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي الْحَبَلِ ، فَلَمَّا وَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا، فَحَثْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ . مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَسَفَّتُهُمْ حَتَى فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ . مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَسَفْتُهُمْ حَتَى فَزَارَةً عَلَيْهِا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ . مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَسَفْتُهُمْ حَتَى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكُو ، فَنَفَلَنِي أَبُو بَكُو ابْنَتَهَا ، فَقَدَمْنَا الْمَدينَةُ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا وَمُا كَشَفْتُ لَهَا وَمُا كَشَفْتُ لَهَا وَمُا كَشَفْتُ لَهَا اللّهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْ فِي السُّوقِ فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهُ وَاللّه وَاللّه فَي السُّوقِ فَقَالَ ! يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْ مِنَ الْعَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَوْلَةَ لِلّهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْ مِنَ الْمُولُ اللّه عَلَيْ إِلَى أَهُمْ مَنَ اللّه مَن الْمُسُلِمِينَ ، كَانُوا أُسِرُوا اللّه عَلَيْ إِلَى أَهُلِ مَكُةً ، فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، كَانُوا أُسِرُوا بَمَكَةً .

### بياب حُكْمِ الفَيْءِ

٢٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَيُّمَا قَرْيَةَ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، فَايَّمُ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ .

# باب النِّسَاءِ الغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ ولا يُسْهَمُ

٢٩٩ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَحْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ حِلال . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ - وفي رَحْمُسِ حِلال . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ - . كَتَب رواية : لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنِ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ - . كَتَب إِلَيْهِ نَحْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ إِلَيْهِ نَحْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ

كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصَّبَيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لَمَنْ هُمْ ؟ - وفي رواية: وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبِي مَنْ هُمْ ؟ - فَكَتَبَ إلَيْهِ وَعَنْ خَوِي الْقُرْبِي مَنْ هُمْ ؟ - فَكَتَبَ إلَيْهِ الْبُنُ عَبَّاسَ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، ويُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنيمَة ، وأَمَّا بِسَهْمَ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ ، فَلا تَقْتُلِ الصَّبِيَّانَ - وفي لَهُنَ يَقْتُلُ الصَّبِيِّ اللَّذِي قَتَلَ - وَكَتَبْتَ مَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّحُلَ لَتَنْبَتُ لَحَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لَنَفْسِه مِنْ صَالِح مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ - وفي رواية : حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤَنَّسَ مِنْهُ رُشَدٌ - وكَتَبْتَ لَكُنْ عَنْهُ النَّيْمِ عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا مَنْ الْعَمْدِي الْخُمْسِ لِمَنْ هُو ؟ وَإِنَّا كُنًا نَقُولُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا وَالْتَهُ مَنْ الْعَلْمَ عَنْهُ الْنَعْمُ و وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَوْمُنَا وَلُكَالُ وَلَاكُ اللَّهُ وَالْنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَلُكَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْنَا قَوْمُنَا الْعَلْمُ الْعُمْ وَالْعَلَا عَلَيْنَا عَلَوْلَ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْمُؤْلِ الْعَلَا عَوْمُنَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْنَ الْعَلَى الْعَلَى الْقَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُهُ وَالْعَلَى الْعُلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعُلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَ

### باب إخراج الْيَهُودِ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيرةَ العَرَبِ

٣٠٠ عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ
 وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ ، حَتَّى لا أَدَعَ إِلا مُسْلِمًا .

# كِتَابُ الهَجْرَةِ وَالْمَفَازِي

## بابغَزْوَةِ بَدْرٍ

٣٠١ - عَنْ أَنَسِ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِفْبَالُ أَبِي اللَّهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِفْبَالُ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ اللَّهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَمَرْتَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَمَرْتَنَا

أَنْ نُخيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخضَنَاهَا ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغَمَادِ
لَفَعَلْنَا . فَنَدَبَ رَسُولُ اللّه ﷺ النَّاسَ ، فَالْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا، وَوَرَدَتَ عَلَيْهِمْ رَوَايَا فُرَيْشِ ، وَفِيهِمْ عُلامٌ أَسْوَدُ لَبَنِي الْحَجَّاجِ ، فَأَخذُوهُ ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّه ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَيقُولُ : مَا لِي علمٌ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّه ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَيقُولُ : مَا لِي علمٌ بأبِي سُفْيَانَ ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلِ ، وَعُتْبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بْنُ حَلَف. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ، فَقَالَ: نَعَمْ ، أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ ، وَعُتْبَةً ، وَشَيْبَةً ، وَشَيْبَةً ، وَشَيْبَةً ، وَشَيْبَةً ، وَشَيْبَةً ، وَأُمَيَّةُ بُنُ حَلَف. فَإِذَا فَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ، فَقَالَ: نَعَمْ ، أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو حَهْلٍ ، وَعُتْبَةً ، وَشَيْبَةً ، وَسُولُ اللّه ﷺ قَاتُمْ وَمُونِ فَي النَّاسِ . فَإِذَا قَالَ هَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيهِ لَا يَعْشَرُبُوهُ إِذَا كَذَا مُعْرَعُ فَلَانٍ . قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيهِ لَا يَعْضَرُ بُوهُ إِذَا كَذَا مَاكُمُ مُ هَنَا هَاهُنَا مَاطَ أَحْدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى .

# باب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ للشَّهِيْدِ

 الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّه ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ؟! قَالَ : نَعْمْ فَ قَالَ : بَخِ بَخِ؟ نَعْمْ قَالَ : بَخِ بَخِ إِلَّا وَاللَّه يَا رَسُولَ اللَّه ، إِلا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا . قَالَ : فَإِلَّكَ مَنْ أَهْلِهَا . قَالَ : فَإِلَّكَ مِنْ أَهْلِهَا . قَالَ : لَيْنُ أَنَا مِنْ أَهْلِهَا . فَأَخْرَجَ تَمَرَاتُ مِنْ قَرْنِه ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلُ مَنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَنْ أَنَا حَيِيتُ حَيِّتُ حَتَّى آكُلُ مَمْرَاتِي هَذَهِ ، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ! فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ .

#### بابغَزْوَةِ أُحُدِ

٣٠٣ وَعَنْهُ عَنَّهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَّوْ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُد فِي سَبْعَة مِنَ الأَنْصَارِ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرِيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ : مَنْ يَوُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّة . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا، فَقَالَ : مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّة . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لِصَاحِبَيْهِ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا .

#### باب غَزْوَة الأَحْزَاب

٣٠٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلَّ :
 لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَةً وَأَبْلَيْتُ . فَقَالَ حُدَيْفَةُ : أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ! لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ ، وَأَحَدَنْنَا رِيحٌ شَديدةٌ وَقُرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا مِعْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلا مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَلا مَحْدً ، ثُمَّ قَالَ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُ مَنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ عَلَى إِنْقَوْمٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدٌ مَنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ عَلَى إِلَا لَكُمْ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُ مَنَا أَحَدُ ، ثُمَّ عَلَى إِلَيْهُ مَنْ الْحَدْ ، ثُمَّ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدُ ، ثُمَّ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدُ ، ثُمَّ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدُ ، ثُمَّ قَالَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

### باب فَتْحِ مَكَّةَ

كُنًّا مَعَهُمْ ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : تَوَوْنَ إلَى أَوْبَاشَ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ . ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، - وفي رواية: أُحْصُدُوهُم حَصْداً - ثُمَّ قَالَ : حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مَنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلاًّ قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْش ، لا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم . ثُمَّ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمنٌ – وفي رواية : وَمَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُو آمنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمنٌ - فَقَالَت الأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لَبَعْض: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ في قَرْيَته ، وَرَأْفَةٌ بعَشيرَته . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَجَاءَ الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا حَاءَ الْوَحْيُ لا يَخْفَى عَلَيْنَا ، فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ حَتَّى يَنْقَضيَ الْوَحْيُ ، فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : يَا مَعْشَوَ الأَنْصَارِ ! قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ: قُلْتُمْ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ ؟ قَالُوا : قَدْ كَانَ ذَاكَ . قَالَ : كَلاَّ ، إنِّي عَبْدُ اللَّه وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّه وَإِلَيْكُمْ ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ . فَأَفْبَلُوا إِلَيْه يَيْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللَّه مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلا الضِّنَّ باللَّه وَبِرَسُولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ، وَيَعْدَرَانكُمْ . فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْب الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْسٌ ، وَهُوَ آحذٌ بسيَة الْقَوْس، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلا عَلَيْهِ ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْت ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَحَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو .

### باب : لا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ صَبْراً بَعْدَ الْفَتْح

٣٠٦ عَنْ مُطِيعٍ عَلَىٰ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : لا يُقْتَلُ قُرَشِيِّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ . وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ أَسْلُمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةٍ فُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللّه ﷺ مُطيعًا .

### بابغَزْوَةِ حُنَيْنٍ

٣٠٧ عن كَثير بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٌ: شَهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَلَمْ نُفَارِقَهُ ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى بَغْلَة لَهُ بَيْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاتَةَ الْجُذَامِيُّ ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قَبَلَ الْكُفَّارِ . قَالَ عَبَّاسٌ : وَأَنَا آحذُ بِلحَامِ بَغْلَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِبَّاسُ نَقَالَ رَسُولُ اللَّه عِنْهِ: أَيْ عَبَّاسُ نَاد أَصْحَابَ السَّمُوة . فَقَالَ عَبَّاسٌ - وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا - : فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمْرَة ! قَالَ : فَوَاللَّهُ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلادِهَا ، فَقَالُوا : يَا لَبَيْكَ يَا لَبَيْكَ ! فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ. قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، فَقَالُوا : يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ، يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَته كَالْمُتَطَاوِل عَلَيْهَا إِلَى قَتَالِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: هَلْمَا حينَ حَميَ الْوَطيسُ. ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَصَيَات فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : الْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّد . قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْمَتِهِ فِيمَا أَرَى ، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً ، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا .

وَاجَهْنَا الْعَدُو تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو تَنَيَّةُ ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُو ّ، فَأَرْمِيه بِسَهْم ، وَاجَهْنَا الْعَدُو تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو تَنَيَّةُ ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُو ّ، فَأَرْمِيه بِسَهْم ، فَتَوَارَى عَنِّي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ ، وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ فَتَوَارَى عَنِّي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَحَابَةُ النَّبِي عَلَيْ ، وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيةً أُخْرَى ، فَالْتَقُوا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِي عَلَيْ ، فَوَلِّى صَحَابَةُ النَّبِي عَلَى ، وَأَرْجِعُ مُنْهُ وَعَلَي بُودَتَانِ مُتَزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَديًا بِالأُخْرَى، فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي، مُنْهُزِمًا وَعَلَي بُعْلَتِه فَحَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا ، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى مُنْهُزِمًا، وَهُو عَلَى بَعْلَتِه فَحَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا ، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى مُنْهُزِمًا، وَهُو عَلَى بَعْلَتِه الشَّهُ هُبَاء، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى مَنْهُرَمُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ الْأَكُوعِ فَزَعًا ، فَلَمَا غَشُوا رَسُولُ اللَّه عَلَى مَنْهُمْ إِنْ الْأَكُوعِ فَزَعًا ، فَلَمَا غَشُوا رَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ الْأَكُوعِ فَزَعًا ، فَلَمَا غَشُوا رَسُولُ اللَّه عَلَى مَا اللَّهُ مَنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَ اللَّهُ عَنْ مُولَا مُدْبِرِينَ ، فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى ، وقَسَمَ مَلْكُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى ، وقَسَمَ مَلُكُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى ، وقَسَمَ مَسُولُ اللَّه عَنَّ عَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

# كتاب الإمارة

### بِيابِ وُجُوبِ الوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ ، الأُوْلِ فَالأُوَّلِ

٣٠٩ عَنِ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شُوَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِه جُعلَ عَافِيتُهَا فِي أُولِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وأَمُورٌ تُنْكُرُونَهَا، وَتَجِيءُ فَتْنَةٌ فَيُرقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا ، وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِه مُهْلكَتي ، ثُمَّ تَنْكَشفُ ، وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِه هَذِه ! فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِه هَذَه ! فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةُ ، فَلْتَأْتِه مَنيَّتُهُ وَهُو يَؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِو ، وَلَيْأْتِ إِلَى وَيُدْخَلَ الْجَنَّةُ بَهُ مَنْ يَالِيهُ وَهُو يَا إِللَهُ وَالْيَوْمِ الآخِو ، وَلَيْأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِه ، وَتَمَرَةَ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِه ، وَتَمَرَةَ قَلْبِه ، فَلْيُطَعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخِو .

### باب : إذَا بُوبِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ

٣١٠ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن فَاقْتُلُوا الآخَوَ مِنْهُمَاً .

بابكراهة الإمارة بغير ضرورة

٣١١ – عَنْ أَبِي ذَرٌ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِلِّي أُحِبُّ لِنَفْسِي ، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيمٍ .

٣١٢ - وَعَنْهُ عَلَى أَلُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَلا تَسْتَعْملُنِي؟ قَالَ : فَضَرَبَ بِيدهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ ! إِنَّكَ صَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَائَةُ ، وَإِنَّهَا أَمَائَةُ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ اللّهِيَامَةِ خِزْيٌ وَلَدَامَةٌ ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقّهَا، وَأَدَّى الّذِي عَلَيْهِ فِيهَا .

### بابالرَّفْقِ بِالرَّعِيَةِ

٣١٣- عَنْ عَائِذَ بْنِ عَمْرُو ﴿ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ :

أَيْ بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ شَوَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ . فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . فَقَالَ لَهُ: احْلِسْ! فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ . فَقَالَ : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النِّخَالَةُ بَعْدَهُمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ .

#### باب فَضِيْلَةِ الإِمَامِ العَادِلِ

٣١٤ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٌ، اللَّهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَ ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلًا ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ لَهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلًا ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ لِيَعِنْ اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا .

٣١٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا:
 اللَّهُمَّ مَنْ وَلَيْ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ .

#### باب: الدِّينُ النَّصِيْحَةُ

٣١٦ - عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّينُ النَّصِيحَةُ . قُلْنَا: لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلأَثِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ .

#### باب تَحْرِيمِ هَدَايا الْعُمَّال

٣١٧ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَمِيرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ عُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة . قَالَ : فَقَامَ إِلَّهِ رَجُلَّ أَسُودُ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ . قَالَ : وَمَا لَكَ . قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِي عَنْهُ الْتَهَى .

### باب طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وإنْ مَنَعُوا انْحُقُوقِ

٣١٨ - عَنْ سَلَمَة بْنِ يَزِيدَ ﴿ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلُهُ فَي الثَّالِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِيَةِ ، فَحَذَبَهُ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ وَشُول الله عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِيَةِ ، فَحَذَبَهُ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ رَسُول الله عَلِيْ الله عَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُتُهُمْ.

#### باب خِيَارِ الأَئِمَّة وشِرَارِهِمْ

٣١٩ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حَيَارُ أَيْمَتَكُمِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حَيَارُ أَيْمَتَكُمِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشَرَارُ أَنْمَتَكُمِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَيُحبُونَهُمْ ، وَيُعلَّونَهُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ . قِيلَ : أَنْمَتَكُمِ اللَّهَ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفُ ؟ فَقَالَ: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ ، وَإِذَا يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفُ ؟ فَقَالَ: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكُرهُمُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنْزِعُوا يَدُا مِنْ طَاعَة .

## باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ على الأُمَراءِ فيما يُخَالِفُ الشَّرْعَ

٣٢٠ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ يُستَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ يُستَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَلَكُمَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ . فَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: لا مَا صَلَّوْا. أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

## باب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وهُوَ مُجْتَمِعٌ

٣٢١ - عَنْ عَرْفَجَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسَّيْف ، كَاننَا مَنْ كَانَ .

# كَتَابُ الصَّيْد والذَّبَائح

# باب الأَمْرِ بإِحْسَانِ الذَّبْحِ والقَتْلِ وتَحديدِ الشَّفْرَةِ

٣٢٢ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسِ ﴿ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسَنُوا عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسَنُوا الْقَتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ .

# كتابُ الأضاحيُّ

### بِابِ النَّهِيِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْنًا ۗ

٣٢٣ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذَبُحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هَلالُ ذِي الْحجَّة فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ . وفي رواية : وَبَشَره .

#### باب سِنِّ الأُضْحِيةِ

٣٢٤ - عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسنَّةً، الاِّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً منَ الضَّأْنِ .

### باب تَحْريمِ الذَّبْح لغيرِ اللهِ ولَعْنِ فَاعِلِهِ

٥٣٦ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَاتِ أَرْبَعِ. قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْض .

# كتاب الأشربة

باب بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَدُ مِمَّا يُتخذُ مِنَ النَّخْلِ وَالعِنَبِ يُسَمَّى خَمْراً بَاللَّهِ عَلَيْ وَالعِنَبِ يُسَمَّى خَمْراً ٢٣٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَة وَالْعِنَبَة .

# باب إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الذي لم يَشْتَدُّ ولم يَصِرْ مُسْكِراً

٣٢٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبَدُ لَكُ أُوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَجِيءُ ، وَالْغَدَ، لَكُ أُوَّلَ اللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ ، وَالْغَدَ، وَاللَّيْلَةَ الأَخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ .

٣٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَقَاءٍ يُوكَى أَعْلاهُ، وَلَهُ عَزْلاءُ ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عَشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدُّوةً .

٣٢٩ عَنْ أَنْسِ ﷺ قَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ : الْعَسَلَ وَالنَّبيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ .

### باب تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

٣٣٠- وَعَنْهُ عَلَىٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ ثُتَّخَذُ خَلاًّ ، فَقَالَ : لا.

باب تَحْريمِ التَّدَاوِي بِالغَمْرِ

٣٣١ - عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَصَنَعُهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ الْخَمْرِ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَصَنَعُهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءِ ، وَلَكِنَّهُ دَاءً .

# كتاب الأطعمة

#### باب التَّسْميَةِ عِنْدَ الأَكْل

٣٣٢ عَنْ حُذَيْفَةَ هَ قَالَ : كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِي عَلَيْ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَى يَبْدَأَ رَسُولُ اللّه عَلِي فَيضَعَ يَدَهُ ، وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَحَاءَتْ حَارِيةٌ كَأَنّهَا تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَامِ ، فَأَحَذَ رَسُولُ اللّه عَلَيْه ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْه ، وَإِنّه جَاءَ أَعْرَابِي كَأَنّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَده، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْه ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذهِ إِنَّ الشّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللّه عَلَيْه ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذه الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلُّ بِهِ الْخَذْتُ بِيَدها ، فَجَاءَ بِهِذَا الأَعْرَابِي لِيسَتَحِلُّ بِهِ ، وَاللّه عَلَيْه ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذه الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلُّ بِهِ ، وَالّهُ عَلَيْه ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذه فَا خَذْتُ بِيدها ، فَجَاءَ بِهِذَا الأَعْرَابِي لَيسَتَحِلً بِهِ ، وَاللّه وَأَخَذْتُ بِيدها ، فَجَاءَ بِهِذَا الأَعْرَابِي لَيسَتَحِلُّ بِهِ ، وَالّه وَلَكُلُ .

٣٣٣ عَنْ حَابِر ﷺ ، أَنَّهُ سَمْعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَوَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِه وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ . وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُو اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ . الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُو اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ .

### باب الأكُلِ والشُّرْبِ باليَمِينِ

٣٣٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنهُما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشَمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشَمَالِهِ . وفي رواية : وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا : وَلا يَأْخُذُ بَهَا وَلا يُعْطِي بِهَا .

٣٣٥ - عَنْ سَلَمَةَ ﷺ ، أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بشمَاله ، فَقَالَ: كُلُّ بِيَمِينِكَ. قَالَ : لا اسْتَطَعْتَ . مَا مَنَعَهُ إِلاَ الْكَبْرُ. قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ .

# باب اسْتِحْبَابِ أَكْلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ ما يُصِيبُها مِنَ الأَذَى

٣٣٦ عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : سَمَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُونُ مَعْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا يَحْضُونُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُونُ عَنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدَكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ، ثُمَّ لِيَأْكُلُهَا، وَلا يَدَعْهَا للشَّيْطَان .

### باب اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الأَكْلِ والشُّرْب

٣٣٧ عَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

# باباسْتِحْبَابِ تَدَكُّرِ الآخِرَةِ بَعْدَ الأَكْلِ والشُّرْبِ

كَيْلَة، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي هُرَيْرَةً فَهَا قَالَ: هَا أَخْوَجَكُمَا مِنْ بَيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟ لَيْلَة، فَإِذَا هُوَ بَأَبِي بَكْمِ وَعُمَرَ فَقَالَ: هَا أَخْوَجَكُمَا مِنْ بَيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟ قَالاً: الْحُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ، لأَخْوَجَنِي الَّذِي الَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ . فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّاةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ لَا بَيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ : وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ .

#### بِابِ دَعْوَةِ الأَهْلِ إِلَى الطَّعَامِ

الْمَرَق، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَبَّبَ الْمَرَق، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ : وَهَذه ؟ - لِعَائِشَةَ - فَقَالَ: لا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا . فَعَادَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : وَهَذه ؟ قَالَ: لا . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : وَهَذه ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ ، حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ .

### باب دَعْوةِ الأَصْدِقاءِ إِلَى الطَّعَامِ

٣٤٠ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْ إِلَى اللّهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْ إِلّهُ مَنْ أَدُم ؟ فَقَالُوا : لا ، إِلا شَيْءٌ مَنْ لِهُ مَنْ خَلَ . قَالَ : فَا مِنْ أَدُم ؟ فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْحَلِّ مُنْدُ مِنْ خَلِّ . قَالَ جَابِرٌ : فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْحَلِّ مُنْدُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ ﷺ .

## باباسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ

٣٤١ - عَنْ عَبْد اللَّهُ بْنِ بُسْرِ ﴿ قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي . قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً ، فَأَكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَتِيَ بِتَمْرٍ ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، وَيَحْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى . ثُمَّ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، وَيَحْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى . ثُمَّ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ

نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ : فَقَالَ أَبِي ، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ : ادْعُ اللَّهَ لَنَا . فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتُهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْخَمْهُمْ .

### باب اسْتِحْبَابِ تَوَاضُع الآكِلِ

٣٤٢ - عَنْ أَنْسَ ﷺ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَرِيعًا . وَفِي رَوَايَةٍ : مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا . `

# بِهَابِ ادِّخَارِ التَّمْرِ ونحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيبَالِ

٣٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ . قَالُمُ عَائِشَةُ بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ . قَالَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا .

### باب إباحة الضَّبِّ

٣٤٤ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي ضَاوَدَهُ ، فَعَاوِدَهُ ، فَعَاوَدَهُ ، فَلَمْ يُحِبْهُ ، فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ ، فَلَمْ يُحِبْهُ ، ثَلاثًا ، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ فَلَمْ يُحِبْهُ ، ثَلَا أَعْرَابِي إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابٌ يَدَبُونَ فِي الأَرْضِ ، فَطَنبَ عَلَى سِبْطُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابٌ يَدَبُونَ فِي الأَرْضِ ، فَلا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مَنْهَا ، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلا أَنْهَى عَنْهَا .

## باب إباحة أكْلِ التُّوْمِ

٣٤٥ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ في السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ. فَالْتَبَهَ لَيْلَةً ، فَقَالَ : نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟! فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي حَانِبٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: السُّفْلُ أَرْفَقُ . فَقَالَ : لا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا ، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُ ﷺ فِي الْعُلُوِ ، وَأَبُو آيُوبَ فِي السُعُلِ ، فَكَانَ يَصِنْنَعُ لِلنَّبِي ﷺ طَعَامًا ، فَإِذَا حِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِه ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ تُومٌ ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِه ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ تُومٌ ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِي ﷺ ، فَقِيلَ لَهُ : لَمْ يَأْكُلُ ، فَفَزِعَ ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِي ﷺ ، فَقِيلَ لَهُ : لَمْ يَأْكُلُ ، فَفَزِعَ ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَخْرَامٌ هُوَ ؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ : لا وَلَكِنِّي أَكُرَهُهُ . قَالَ : فَإِنِّي أَكُرَهُ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُرَهُ . وَكَانَ النَّبِي ﷺ يُؤْتَى .

# كتَابُ اللِّبَاسِ والزِّينَةِ

# بِيابِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ المُعَصْفَرَ

٣٤٦ عَنِ ابْن عَمْرُو رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ وَيُوبُ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا . قُلْتُ: تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا . قُلْتُ: أَخْرِقْهُمَا .

# باب استِحْبابِ خِضَابِ الشِّيْبِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ ، وتَحْريمِهِ بِالسُّوادِ ۗ

٣٤٧ عَنْ حَابِرٍ ﷺ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّةَ ، وَرَأْسُهُ وَلِحَيْتُهُ كَالتَّغَامَةِ بَيَاضًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَاجْتَنْبُوا السَّوَادَ .

### بِابِ كَرَاهَةٍ مَا زَادَ عن الحَاجَةِ مِن الفِرَاشِ واللَّبَاسِ

٣٤٨ - وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِالرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالتَّالِثُ لِلشَّيْطَانِ .

### بابرَفْعِ الإِزَارِ إِلَى أنصافِ السَّاقَيْنِ

٣٤٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اللَّهِ عَلَيْ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْ حَاءٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارِكَ . فَرَفَعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : زِدْ . فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

### باب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إسْبَالِ الإزَارِ

٣٥٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة ، وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٌ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٌ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ ، وَالْمَثَانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِب .

## باب النَّهْيِ عَنْ التَّخَتُّمِ فِي الوُسْطَى والتي تَلِيْهَا

٣٥١ - عَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ . قَالَ : فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى ، وَالَّتِي تَلِيهَا .

### باب استِحْبَابِ لُبْسِ النَّعَالِ

٣٥٢- عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَوَالُ رَاكبًا مَا الْتَعَلَ .

#### باب النِّسَاءِ الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ

٣٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صَنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، مُميلاتٌ مَائِلاتٌ ، رَوُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةَ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ ، كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، مُميلاتٌ مَائِلاتٌ ، رَوُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةَ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ ، لا يَذْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنُ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا .

### باب كَرَاهَةِ الكَلْبِ والجَرَسِ في السَّفَرِ

٣٥٤ - وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَصْحَبُ الْمَلاتِكَةُ رُفْقَةً فيهَا كَلْبٌ وَلا جَرَسٌ .

٥٥٥- وَعَنْهُ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْجَوَسُ مَوَامِيرُ الشَّيْطَانِ .

### باب اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ

٣٥٦ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : كَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِلَّمْ قَالَ : كَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِلْسُرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ أَمْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبُ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ مُعْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا – وَهُوَ أَطْيَبُ الطَّيبِ – ، فَصَرَّتْ بَيْدِهَا هَكَذَا .

٣٥٧ - عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَحْمَرَ اسْتَحْمَرَ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ ، وَبِكَافُورٍ يَطْرُحُهُ مَعَ الْآلُوَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ يَسْتَحْمِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

# كتاب الأدب

### باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاء

٣٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ .

٣٥٩ عَنِ الْمُغِيرَةِ ﷺ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ ، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا . فَلَمَّا قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ .

# باب استِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاسْمِ القَبِيحِ إلى حَسَنٍ

٣٦٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا : عَاصِيَةُ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ جَميلَةً .

اللّهِ ﷺ اسْمُهَا : جُونْدِيَةُ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَالَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ .

# بابكَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالأَسْمَاءِ القَبِيحَةِ ، وَبِنَافِعٍ ونَحْوِهِ

٣٦٢ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَحَبُّ الْكَامِ إِلَى اللّهِ ﷺ : أَحَبُّ الْكَامِ إِلَى اللّهِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلا إِلَهَ إِلاَ اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، لا يَضُرُّكَ بِأَيْهِنَّ بَكَأْتَ ، وَلا تُسَمِّينَ غُلامَكَ يَسَارًا ، وَلا رَبَاحًا ، وَلا تُحِيحًا ( وِفِ رواية: ولا كافعاً ) ، وَلا أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ تَقُولُ : أَفَمَّ هُوَ ؟ فَلا يَجْيحًا ( وِفِ رواية: ولا كافعاً ) ، وَلا أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ تَقُولُ : أَفَمَّ هُوَ ؟ فَلا يَكُونُ ، فَيَقُولُ : لا . إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ ، فَلا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ .

وَبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعِ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ، فَلَمْ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَنَّ مَرَكَهُ .

باب جَوَازِ جَعْلِ الأَذُنِ رَفع حِجَابٍ

٣٦٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذْنُكُ عَلَيَّ أَنْهَاكَ . أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ .

#### باب نظر الفجاة

٣٦٥ - عَنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ اللَّهِ عَنْ نَظَرِ الْفُحَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .

باب النَّهْي عَنْ ابتداءِ أَهْلِ الكِتَابِ بِالسَّلامِ

٣٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ .

باب تَحْرِيم الخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّة وَالدُّخُول عَلَيها

٣٦٧ - عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلَّ عِنْدَ امْرَأَةِ ثَيِّبٍ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَاكِحًا أَوْ ذَا مَخْرَم .

٣٦٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمْنِسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَعُذَ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَمَنْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَعُذَ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْيًا . فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانٍ . وَجُلٌ بَوْمَي هَذَا عَلَى مُغِيبَةً إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانٍ .

# كتَابُ الرُّقَى

# باب: رُقْيَةٍ جِبْرِيلَ للنبِيِّ ﷺ

٣٦٩ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ الشَّيَّ ؟ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ الشَّكَيْتَ ؟ فَقَالَ : يَعَمْ . قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلِّ فَقَالَ : مِنْ شَرِّ كُلِّ فَيْنِ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفَيكَ ، بِاسْمِ اللَّه أَرْقِيكَ .

## باب اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ على مَوْضِعِ الأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

٣٧٠ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَحِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَحِدُهُ فِي جَسَدِكَ ، وَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ ثَلاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُلْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ .

# باب اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ

٣٧١ - عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى ، فَجَاءَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى ، فَجَاءَ اللَّهِ عَشْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُفْيَةٌ ، نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى . قَالَ : فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ .

٣٧٢ وَعَنْهُ عَلَيْهُ قَالَ : رَخَصَ النَّبِيُّ عَلِيْ لآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ ، وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ ؟ قَالَت : لا ، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ . قَالَ : ارْقِيهِمْ قَالَت : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ارْقِيهِمْ قَالَت : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ارْقِيهِمْ .

### باب التَّعَوُّدُ بِكُلْمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ

٣٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ : حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ . قَالَ : أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ تَضُرَّكَ .

٣٧٤ عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَّ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَوْتَحلَ مِنْ مَنْزِلَهُ ذَلِكَ .

## باب : لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَالِم يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

٣٧٥ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ عَيْهَ قَالَ : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكُ ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم، لا بَأْسَ بِالرُّقَى ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ .

# كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطِّبِّ

### باب فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

٣٧٦ عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، لَمْ يَزَلُ فِي خُوْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَوْجِعَ . وفي رواية : قِيلَ : وَمَا خُوْفَةُ الْجَنَّة ؟ قَالَ : جَنَاهَا .

٣٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا اَبْنَ آدَمَ ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنِي . قَالَ: يَا رَبِّ

كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلَمْتَ أَنْ عَبْدِي فُلانَا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ . يَا ابْنَ آدَمَ ! فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ . يَا ابْنَ آدَمَ ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْكُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَلَلْ قَلْمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ فَالَ : أَمَا عَلَمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ لَوْ عَدْتِي . يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ ! فَلَمْ تَسْقِني . فَلانٌ فَلَمْ تَسْقَيْتُكَ ! فَلَمْ تَسْقِني . قَالَ : اسْتَسْقَلْكَ ! فَلَمْ تَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقَه ، أَمَا إِنْكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ؟ .

## باب تُوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيما يُصِيْبُهُ

٣٧٨ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ ثَوَفْزِفِينَ ؟ قَالَتِ : الْحُمَّى لا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا . فَقَالَ : لا تَسُبِّي الْحُمَّى ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ أَنْهِبُ الْحَديد . الْحُمَّى ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ أَلْحَديد .

# باب استِحْبَابِ التَّدَاوِي

٣٧٩ - وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمْرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَخْجُمُهَا . قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ .

### بياب جَوَازِ الْكَيِّ

٣٨٠ وعَنْه ﷺ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَنِ كَعْبِ طَبِيبًا ،
 فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ .

# كتَابُ الطِّيرَة والعَدْوَى

### باب اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

اللهِ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ . وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَحْذُومٌ، فَأَرْسَلَ اللَّبِيُ

## كتاب الكمانة

## باب الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيمَنْ أَتَى عرَّافاً

٣٨٢ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ : مَنْ أَتَى عَوَّافًا فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

# كتَابُ الْمَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

### باب قَتْلِ الحَيَّاتِ إِلَّا الْعَوامِرِ

٣٨٣ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةً ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْبِي سَعِيد ﷺ فِي بَيْتِه . قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَحَلَسْتُ أَنْتَظُرُهُ حَتَّى يَقْضِي البِي سَعِيد ﷺ ، فَالْتَفَتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاحِينَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةً، وَكَنْ مَا الْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى إَن اجْلَسْ ، فَجَلَسْتُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى فَوَنَّتُ فِي فَتَى بَيْتِ فِي الدَّارِ فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتَى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ . فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ ، فَكَانَ مِنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ . فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ ، فَكَانَ

ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذُنُ رَسُولَ اللّه ﷺ بَأَنْصَافِ النّهَارِ ، فَيرْجِعُ إِلَى أَهْله ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ : خُذْ عَلَيْكَ سلاحَكَ ، فَإِذَا الْمَرْأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً ، عَلَيْكَ قُرِيْظَةً . فَأَحَذَ الرَّجُلُ سلاحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِذَا الْمَرْأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِه ، وَأَصَابَتُهُ عَيْرَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ : اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الّذِي أَخْرَجَنِي . فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّة عَلَيْكَ ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الّذِي أَخْرَجَنِي . فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّة عَلَيْهُ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ شَيْنًا إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ ، فَمَا يُدْرَى أَيُهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْنًا : ادْعُ اللّهُ يُونِي وَلَيْهُ اللّهُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ شَيْنًا ، فَقَالَ : اسْتَغْفُرُوا لَصَاحِبُكُمْ ، إِنَّ بِالْمَدِينَة جِنًا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا وَلَكَ لَهُ ، وَقُلْنَا : ادْعُ اللّهُ يُحْمِيهِ لَنَا . فَقَالَ : اسْتَغْفُرُوا لَمَاحِبُكُمْ ، إِنَّ بِالْمَدينَة جِنًا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا وَلَكَ لَهُ مَنْهُمْ شَيْنًا، فَآذَنُوهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ ؛ فَإِنَّمَا مُنْهُمْ مَنْهُمْ شَيْنًا، فَآذَنُوهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإِلَا كُمُ مُنْهُمْ مَنْهُمْ شَيْنًا، فَآذَانُوهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإِلَا كُمُ مَنْهُمْ مُنَامِلُولَ فَالْوَلُومُ فَالِلْهُ مَالِلُهُ مَالِكُولُومُ الْفَالُولُ مَا مُؤْلُولُ مَنْهُمْ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ الْعَلْكُولُ مَالِلْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# كِتَابُ الشِّعْرِ وَغَيْرِهِ

باب النَّهْي عن المَدْحِ إذا كانَ فِيهِ إِفْرَاطٌ، وَخِيْفَ منه فِتْنَةَ على المَدُوحِ بِلْ اللَّهِ عَلَى المَدُوعِ الْمَدَّاحِينَ ٣٨٤ عَنِ الْمَقْدَادِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْنُوا فِي وُجُوهِمُ الْتُرَابَ .

# باب تَعْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيْرِ

٣٨٥ عَنْ بُرَيْدَةً ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ، فَكَاتَّمَا
 صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرِ وَدَمِهِ .

# كتَابُ الرُّوْيَا

### باب رُوْيَا النَّبِيِّ ﷺ

٣٨٦ عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةَ فِيمَا يَوَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي ذَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِع، فَأُتينَا بِرُطَب مِنْ رُطَب ابْنِ طَأْب، فَأَوَّنَا بَرُطَب مِنْ رُطَب ابْنِ طَأْب، فَأُوَّلْتُ الرَّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا، وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ :

#### باب : لاَ يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ

٣٨٧ عَنْ حَابِر فَيْ قَالَ : حَاءَ أَعْرَابِي ۗ إِلَى النّبِي ﷺ فَقَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِّبَ فَتَدَحْرَجَ ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثْرِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِّبَ فَتَدَحْرَجَ ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثْرِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ لِلأَعْرَابِيِّ - وفي رواية : فَضَحك وَقَالَ : - : لا تُحَدِّث النَّاسَ بتلَعُب الشَّيْطَانَ بِلهُ فِي مَنَامِكَ . وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ : لا يُحَدِّثُنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُبُ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ .

# كتَابُ الفَضَائل

## فَضَائِل النَّبِي ﷺ

# باب فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ ، وتَسْلِيمِ الحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

٣٨٨ - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَائَةَ ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَائَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشًا مِنْ كِنَائَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

٣٨٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ : إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ .

### باب تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ﷺ على جَميع الخَلائق

٣٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأُوَّلُ مُشَفَّعٍ .

### باب مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٩١- عَنْ مُعَاذَ عَلَيْهُ قَالَ : قالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : إِنْكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِي النَّهَارُ ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي . فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ ، مَنْكُمْ فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي . فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهِا رَجُلانِ ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبَضُّ بِشَيْء مِنْ مَاء ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : هَلْ مَسَسَتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا ؟ قَالا : نَعَمْ . فَسَبَّهُمَا النَّبِي ﷺ ، وقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ . قَالَ : ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً وَلِيلاً وَلِيلاً مَا مَنْ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ فِيلاً مَعَادُ أَنْ يَقُولَ . وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ فَلِيلاً مَعَادُ إِنْ طَالَت بِكَ مَا هَاهُمَا قَدْ مُلِي جَنَانًا . . وَمَالًا قَدْ مُلْعَ جَنَانًا .

٣٩٢ - عَنْ حَابِرٍ ﴿ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، وَامْرَأَتُهُ، وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لِأَكَلْتُمْ مِنْهُ ، وَلَقَامَ لَكُمْ .

٣٩٣- وَعَنْهُ أَنْ أُمَّ مَالِك كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فِي عُكَّة لَهَا سَمْنَا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَتَحِدُ فِيهِ سَمْنَا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ،

فَأَنَتُ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ فَقَالَ: عَصَرْتِيهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائمًا. ٣٩٤- عَنِ الْمَقْدَادِ ﷺ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لَي ، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْتَمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عِينَ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ عِينَ ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا تُلاَئَةُ أَعْنُزٍ ، فَقَالَ: احْتَلَبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا . فَكُنَّا نَحْتَلِبُ ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانَ مِنَّا نَصِيبَهُ ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَلِي نَصِيبَهُ ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لا يُوقِظُ نَائِمًا ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي، فَقَالَ : مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحَفُّونَهُ ، وَيُصيبُ عَنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَة ، فَأَتَيْتُهَا، فَشَرِبْتُهَا ، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ ، نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ ؟! أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّد ؟! فَيَجِيءُ فَلا يَجِدُهُ ؟! فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلكُ ؟! فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ ! وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسي ، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسي خَرَجَ قَدَمَايَ ، وَجَعَلَ لا يَحيئُني النَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ ، فَحَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فيه شَيْتًا ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقُلْتُ : الآنَ يَدْعُو عَلَىَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعَمْ مَنْ أَطْعَمَني ، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي . فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَة ، فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنَزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لآل مُحَمَّدُ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلُبُوا فيه ، فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغُوَةٌ ، فَحِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَشُوبْتُمْ شَوَابَكُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه اشْرَبْ . فَشَرَبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ

الله اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحَكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِحْدَى سَوْآتكَ يَا مَقْدَادُ ! فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلْتُ كَذَا . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : فَا هَذِهِ إلا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّه ، أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَتُوقِظَ فَقُوقِظَ النَّبِيُ ﷺ : هَا هَذِهِ إلا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّه ، أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَتُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا . فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ ، مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا ، وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابُهَا مِنَ النَّاسِ ! .

٣٩٥ - عَنْ حَابِر عَلَيْ قَالَ : سَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا، عُشَيْشَية، وَدَنُونَا مَاءُ مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : هَذَا رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا، فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا ؟ فَقُمْتُ فَقُلْتُ : هَذَا رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : هَذَا رَجُلٍ مَعَ جَابِر ؟ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِيْرِ، اللَّهِ عَلَيْ : أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِر ؟ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِيْرِ، فَنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَمْنَاهُ ، فَنَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَمْنَاهُ ، فَنَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَمْنَاهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِع عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فَقَالَ : أَتَأَذَنَانِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَا : أَتَأَذَنَانِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ اللهِ فَلْ اللّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّه عَلَيْ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّا مِنْهُ ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاحَهَا ، فَشَجَتْ فَبَالَتْ ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاحَهَا ، وَسُولُ اللّه عَلَيْ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّا مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأَتُ مِنْ مُتَوَضًا مِنْهُ مَنْ مُتَوضًا فِيهِ وَاللّهُ عَلَيْ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّا مِنْهُ مُنْهُ وَمُثُو مَنَا وَسُولُ اللّه عَلَيْ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوضًا مِنْهُ مُنْهُ مُنْ مُتُونَا أَوْلَا مَنْ مُتُوسُولُ اللّه عَلَيْ إِلَى الْحَوْضِ فَتُوضًا مَنْهُ مُنْهُ مُ مُولُ اللّه عَلَى إِلَى الْحَوْضِ فَتُوضًا مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُتُوضًا مَلِهُ مَنْ مُتُوسَا مُنْهُ مُنْهُ وَمُنْ مُتُوسَا مُنْهُ مُنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ إِلَى الْحَوْضِ فَتُوصَالًا مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ وَمُنْهُ مُنْهُ وَمُولُ اللّه عَلَيْهُ إِلَى الْحَوْضِ فَتُوصَا مَنْهُ مِنْهُ مُنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٩٦ - وَعَنْهُ عَلَىٰ قَالَ : سَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلِ مِنَّا فِي ثَوْبِهِ ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ رَجُلِ مِنَّا فِي ثَوْبِهِ ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسْيُنَا وَنَا كُلُّ مِنَّا يَوْمًا ، فَانْطَلَقْنَا بِقَسْيُنَا وَنَا كُلُ مِنَّا يَوْمًا ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ ، فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا، فَأَعْطِيهَا فَقَامَ فَأَخَذَهَا .

٣٩٧- وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ ، فَلَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَنْفُرَ رَسُولُ فَنَظَرَ رَسُولُ فَنَظَرَ رَسُولُ فَنَظَرَ رَسُولُ

الله ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتُرُ به ، فَإِذَا شَجَرَتَان بِشَاطِئِ الْوَادِي ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَخَذَ بِعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ : الْقَادِي عَلَيَّ بإِذْنِ اللَّه ﴿ وَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ اللَّه . فَانْقَادَتْ اللَّه . فَانْقَادَتْ اللَّه . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِك ، حَتَّى إِذُن الله . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَّى إِذُن الله . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَّى إِذُن الله . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَّى إِذُن الله . فَانْقَادَتْ عَلَيَّ بإِذُن الله . فَالْتَأَمَتَا . فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحسَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيَّ بإذْن الله . فَالْتَأَمَتَا . فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحسَّ رَسُولُ الله ﴾ فَيَتْتَعِدَ. فَحَلَسْتُ أُحَدَّتُ نَفْسِي ، فَحَانَتْ مَنِّي لَفْتَةٌ ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولُ الله يَ الله عَلَى سَاقٍ . الله عَلَى سَاقً . الشَّعْرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ . الله عَلَى سَاقٍ . الله عَلَى سَاقٍ . الشَّوْلِ الله عَلَى سَاقٍ . الله عَلَى سَاقٍ . الله عَلَى سَاقٍ . الشَّعْ الله عَلَى سَاقٍ . الله عَلَى سَاقٍ . الشَّعْ الله عَلَى سَاقٍ . الشَّعْ الله عَلَى سَاقٍ . الشَّعْ الْعَلْكُ الله الله عَلَى سَاقٍ . الشَّعْ الْعَلْمُ الله عَلَى سَاقٍ . الشَّعْ الْعَرَبُ الله عَلَى سَاقً . الشَّعْ الْعُرَاقِ الشَّعْ الْعَلَى سَاقً . الشَّعْ الْعُنْ الله الشَّعْ الْعُنْ الْعُرْ الْعَلْمُ الله الشَّعْ الْعُلْلَاقُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الله المُنْ الله الشَّعْ الْعُنْهُ الله الشَّعْ الْعُلْمُ الله الله الشَّعْ الْعُلْمُ الله الله الشَّعْ الْعُلْمُ الله المُنْ الله الله الله الشَّعْ الله الله الله المُنْعُلُمُ الله الله الله المُنْ الله الله الله المُنْعُلِمُ الله الله الله المُنْعُلُمُ الله ال

#### باب فِي صِفَةٍ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَيْنَيْهِ وَعَقِبِهِ

٣٩٨ – عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ ، أَشْكُلَ الْعَيْنِ ، مَنْهُوسَ الْعَقَبَيْنِ .

# باب طِيبِ رَائحةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلِيْنِ مَسِّهِ وَقُرْبِهِ مِنَ النَّاسِ وتَبَرُّكِهِم بِهِ

٣٩٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاةً الأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلْدَانَّ، فَحَعَلَ يَمْسَحُ حَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا ، وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ حَدِّي ، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا ، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُوْلَةٍ عَطَّارٍ .

٤٠٠ عَنْ أَنسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ
 حَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا ، فَرُبَّمَا

حَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا .

٤٠١ - وَعَنْهُ ﴿ مَا اللهِ إِنَّ الْمَرَأَةُ كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلانِ انْظُوِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَتَكِ شَئْتِ حَتَّى أَلُهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَتَكِ شَعْهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

#### باب: ما سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شيئاً قَطَ فَقَال : لا

٢٠٤- عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَةً، ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنِ، فَنَصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَعَذَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مَاتَةً مِنَ النَّعَمِ، دينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَعَذَ صَفْوَانَ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: ثَمَّ مَائَةً، ثُمَّ مَائَةً، قَالَ ابْنُ شَهَاب: حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللَّهُ لَلْهُ عَلَى النَّاسِ إِلَيَّ مَا أَعْطَانِي ، وَإِنَّهُ لِأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ .

### باب : إِذَا أَرَادُ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلُهَا

أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّة مِنْ عَبَادِهِ قَبَضَ لَبِيَّهَا قَبْلَهَا ، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا ، وَسَلَفًا بَيْنَ أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّة مِنْ عَبَادِهِ قَبَضَ لَبِيَّهَا قَبْلَهَا ، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا ، وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا ، وَإِذَا أُرَادَ هَلَكَةَ أُمَّة عَذَّبَهَا وَلَبِيُّهَا حَيِّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا ، وَإِذَا أُرَادَ هَلَكَةً أُمَّة عَذَّبَها وَلَبِيُّهَا حَيِّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا، حينَ كَذَّبُوهُ وَعُصَوا أَمْرَهُ .

### بابُ في أبي النَّبِيِّ ﷺ

١٠٤ - عَنْ أَنَسِ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ . فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ .

### باب وُجُوبِ امْتِثَالِ مَاقَالَه شَرْعاً

٥٠٥ - عَنْ طَلْحَةَ ﴿ قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّحْلِ فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَوُلاءِ ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذُّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا . فَأُخْبِرُوا اللَّهِ ﷺ نَذَلِكَ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلَاكُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْكَ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلَاتُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْكَ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلَا تُوَاحِذُونِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُونِي بِالظَّنِ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُونِي بِالظَّنِ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّانِي لَنْ أَكُذَبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلً .

وفي حديث رَافِع بْنِ خَديج بنحوه ، وَكَذَا مِن حَديثِ أَنَس وفيه : فَخَرَجَ شيصًا ، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ : مَا لِتَخْلِكُمْ ؟ قَالُوا : قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُلْيَاكُمْ .

# كِتَابُ ذِكْرِ الْأُنْبِيَاءِ وَفَضْلُهُمْ

# باب ابْتِداءِ الخَلْقِ ، وَخَلْقِ آدمَ عَلَيْهِ السَّلامِ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَد ، وَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَد ، وَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَقَ اللَّورَ يَوْمَ اللَّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ اللَّورَ يَوْمَ اللَّسَّجَوَ يَوْمَ الاَّثْنَانِ ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ النَّلاَثَاءِ ، وَخَلَقَ اللَّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وَبَتُ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَميسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلام بَعْدَ الْخَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ .

# بَابَ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيْلِ ﷺ

١٠٠٧ - عَنْ أَنَسِ عَلَىٰهُ قَالَ: حَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام .

## باب فَضَائلِ زَكريًّا عَليه السَّلامُ

٨٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَانَ زَكَرِيًّا نَجَّارًا .

# كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

## باب من فَضَائِلِ أبِي بَكْرَ الصِّدِّيق را السَّدِّيق

٩٠٩ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قال : سَمِعْتُ عَائِشَةً ، وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ

رَسُولُ اللَّه ﷺ مُسْتَخْلَفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبُو بَكْرٍ فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبُو عَبَيْدَةَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا .

### باب فَضَائِلِ عُتْمَانَ بنِ عفَّانَ ﴿

١٠ عَـنْ عَائشَـةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مُضْطَجعًا فِي بَيْتِي كَاشَـفًا عَـنْ فَخذَيْه أَوْ سَاقَيْه ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُر ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَـال ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْر ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِك ، فَتَحَدَّث ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْر ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِك ، فَتَحَدَّث ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَسَوَّى ثِيَابَهُ ، فَدَحَلَ فَتَحَدَّث ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَسَوَّى ثِيَابَهُ ، فَدَحَلَ فَتَحَدَّث ، فَلَمَّا خَـرَجَ قَالَت عَائشَة : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ ثُبَالِه ، ثُمَّ دَحَلَ عُمْر فَلَمْ تَهْتَشَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَك . فَقَالَ : فَلَـمْ تَهْتَشَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَك . فَقَالَ : فَلَـمْ تَهْتَشَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَك . فَقَالَ : فَلَـمْ تَهْتَشَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَك . فَقَالَ :
 أَلا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْ أَلُهُ الْمُلائِكَة .

### باب في فَضْلِ سَعْد بن أبِي وَقَّامِ عَلَيْهُ

211 عنْ سَعْد هَ أَنَّهُ اللهُ وَصَاكَ بِوَالدَيْكَ ، وَأَنَا أُمُّكَ ، وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا . قَالَ : فَحَلَفَتْ أَمُّ سَعْد أَنْ لا تُكَلِّمهُ أَبِدًا حَتَّى يَكْفُر بِدينه ، ولا تَأْكُل ولا تَشْرَب . قَالَتْ : وَعَمْتُ أَنَّ اللهُ وَصَاكَ بِوَالدَيْكَ ، وَأَنَا أَمُرُكَ بِهَذَا . قَالَ : مَكَنَتْ ثَلانًا حَتَّى غُشِي عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْد ، فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ ، فَسَقَاهَا ، فَلانًا حَتَّى غُشِي عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْد ، فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقالُ لَهُ عُمَارَةُ ، فَسَقَاهَا ، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْد ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيةَ ﴿ وَوَصَيْنَا الإِلْسَانَ بَوَالدَيْهِ حُسْنًا ﴾ ، ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ﴾ ، وَفِيهَا ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِي مَعْرُوفًا ﴾ . وَأَصَابَ رَسُولُ اللّه ﷺ غَنيمة عَظيمة ، فَإِذَا فِيهَا سَيْف، فَأَخَذُتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ ﷺ فَقُلْتُ : نَفُلْنِي هَذَا السَيْفَ ، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فَا أَعْدَالُهُ مَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فَا اللّهُ عَلَى أَنْ مُعْرُوفًا ﴾ . وَأَصَابَ رَسُولُ اللّه ﷺ غَنيمة عَظيمة ، فَإِذَا فِيهَا سَيْف، فَأَخَذُتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ ﷺ فَقُلْتُ : نَفُلْنِي هَذَا السَيْفَ ، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فَا أَنْ الْمَنْ قَدْ عَلَمْتَ

حَالَهُ . فَقَالَ : رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ ، فَانْطَلَقْتُ ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ، لاَمْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : أَعْطِيهِ . قَالَ : فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ : رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ صَوْتَهُ : رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ ﴾ . وَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشٌ فَإِذَا رَأْيِنُ وَنَسْقِكَ خَمْرًا ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ تُحَرَّمَ الْحَمْرُ ، فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشٌ فَإِذَا رَأْيِنُ مَنْ عَمْرًا ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ تُحَرَّمَ الْحَمْرُ ، فَأَكَنْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ ، فَذَكَرْتُ حَرُورٍ مَشُويٌ عَنْدَهُمْ ، وَزِقٌ مِنْ حَمْر ، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ ، فَذَكَرْتُ اللَّهُ عَرْورٍ مَشُويٌ عِنْدَهُمْ ، فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَكُنْ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِي شَأَنَ الْخَمْرِ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَارِ وَالْمُهُا عَرَى وَحُلُّ فِي شَأَنَ الْخَمْرِ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزُلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ . فَالْأَرْلُامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ ﴾ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً فِي شَأَنَ الْخَمْرُ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلُومُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَنْ الْمُعَامِلُ وَالْأَنْفِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا فِي شَالًى الشَيْطَانِ ﴾ . فَأَنْزُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا فِي شَالًى الشَيْطَانِ ﴾ . فَأَنْزُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا فَي شَالًى الشَيْطَانِ ﴾ . وَالأَنْصَابُ وَالْأَنْ اللَّهُ عَنَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ ﴾ . وَالأَنْصَارِ وَالْمَنْ الْمُعَامِلُ الْمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى عَمْلُ الشَّيْطَانِ ﴾ . وَالأَنْ الْمُولِ السَّولَ اللَّهُ عَلَى السَّعِيْ عَمْلُ الشَيْطَانَ ﴾ . . فَأَنْرَلُ اللَّهُ عَرَّ وَحَلُ فَيْ عَمْلُ الشَّعْطَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ السَّولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْحَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

١١٢ - وَعَنْهُ عَلَىٰهُ قَالَ : كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَلَىٰ اللّهِ مَنْهُ نَفَرٍ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنّبِيِّ عَلَيْهَا . قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ مَسْعُود، لِلنّبِيِّ عَلَيْ : اطْرُدْ هَوُلاءِ لا يَحْتَرِثُونَ عَلَيْنَا . قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ مَسْعُود، وَرَجُلا مِنْ هُذَيْل، وَبِلالٌ، وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللّه وَرَجُلانَ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللّه عَنَّوَجُلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ عَلَىٰ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ اللّهُ عَزَّوجَلُ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ اللّهُ عَزَوجَكُ .

### باب فَضَائِل عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِب رَهُ

٣١٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِتُ بَغْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا حَدَّثَتُكُمْ فَافَبُلُوا ، وَمَا لا فَلا تُكَلِّفُونِيهِ . ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَوْمًا فينَا خَطِيبًا

بِمَاء يُدْعَى حُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَلَمْ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرّ ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكَ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّه - وفي رواية : هُوَ حَبْلُ فَأَجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكَ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّه - وفي رواية : هُو حَبْلُ اللَّه ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى طَلالَة - فيه الْهُدَى اللَّه ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى طَلالَة - فيه اللهُدَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى طَلالَة - فيه الله وَاللَّه وَاللَّهُ مَنْ عَلَى طَلالَة الله الله وَاللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكُوكُمُ اللَّه في أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكُوكُمُ أَللَّه في أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ: في أَهْلِ بَيْتِي ، وَآلُ عَقِيلٍ ، وآلُ جَعْفَرٍ، وآلُ عَبَّاسٍ ، وَأَزْوَاحِهُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَعْهُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مَنْ أَهْل بَيْتِهِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ بَيْتِهُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ عَلَيْلٍ ، وَآلُ عَقِيلٍ ، وآلُ جَعْفَر، وآلُ عَبَاسٍ ، وأَزْوَاحِهُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ حُرْمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُ .

#### باب فَضَائِلِ الحَسَن وَالحُسَيْن رضي الله عنهما

٤١٤ - عَنْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ : لَقَدْ قُدْتُ بِنبِيِّ اللَّه ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
 بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلِيْ هَذَا قُدَّامَهُ، وَهَذَا خَلْفَهُ .

### باب فَضَائِلِ أَهْل بَيْت النَّبِيِّ ﷺ

٥١٥ - عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قالت: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَدَاةً ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَذْ خَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَ خَلَ مَعْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطْمَةُ فَأَذْ خَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَذْ خَلَهُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا مُعَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطْمِيرًا ﴾ .
يُريدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ .

## بِابِ فَضَائِلِ أُمَّ أَيْمَن رَضِي اللَّهُ عَنْهَا

١٦٦ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ. قَالَ: فَلا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُردْهُ، فَحَعَلَتْ تَصْحَبُ عَلَيْه وَتَذَمَّرُ عَلَيْه .

الله ﷺ بَعْدَ وَفَاة رَسُولِ اللّه ﷺ لَعُمْرَ: انْطَلَقْ بِنَا إِلَى أُمَّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، كَمَا كَانَّ رَسُولُ اللّه ﷺ يَزُورُهَا . فَلَمَّا النَّه ﷺ يَزُورُهَا . فَلَمَّا النَّه ﷺ يَزُورُهَا . فَلَمَّا النَّه ﷺ يَنْدُ اللّه حَيْرٌ لِرَسُولِه ﷺ . فَقَالا لَهَا : مَا يُبْكِيك ؟ مَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ لرَسُولِه ﷺ . وَلَكِنْ فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنْ مَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ لرَسُولِه ﷺ ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ . فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيانِ مَعَهَا.

# باب فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ رضي الله عنهم أجمعين

٥١٨ - عَنْ عَائِذَ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَبَّ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهُيْبُ وَبِلالِ فِي نَفَرَ ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عُنْقِ عَدُوً اللَّهِ مَأْخَذَهَا . قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشِ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى اللَّهِ مَأْخَذَهَا . قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو لَعَلَّكَ أَغْضَبَتَهُمْ ، لَيَنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ اللَّهِ مَأْخَبَرَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو لَعَلَّكَ أَغْضَبَتَهُمْ ، لَيَنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَلَهُ لَكَ يَا أَبِع بَكُو فَقَالَ: يَا إِخُونَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوا : لا ، لَقَدْ أَظْفُرُ اللّهُ لَكَ يَا أَخِي .

باب فَضَائِل أَبِي ذُرِّ ﴿

219 عَنْ عَبْد اللّه بْنِ الصَّامِت قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ: حَرَجْنَا مِنْ قَوْمَنَا عَفَارٍ، وَكَانُوا يُحلُونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَحِي أَنِيسٌ وَأَمُنَا ، فَنَرَلْنَا عَلَى خَالِ لَنَا ، فَأَكْرَمَنَا حَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا : إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالُفَ إِلَيْهِم أُنَيْسٌ . فَحَاءَ خَالُنَا فَنَتَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقُلْتُ : أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ ، ولا حِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ . فَقُلْتُ : أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ ، ولا حِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ . فَقَلْتُ تَا عَلَيْنَا الْكَاهِنَ خَلَقْنَا عَلَيْهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ حَتَّى نَزُلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةً ، فَنَافَرَ أَنْيُسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ حَتَّى نَزُلْنَا بِحَضْرَةٍ مَكَّةً ، فَنَافَرَ أَنْيُسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ حَتَّى نَزُلْنَا بِحَضْرَةٍ مَكَّةً ، فَنَافَرَ أَنْيُسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ

فَحَيَّرَ أُنَيْسًا، ﴿ وَفِي رَوَايَةً ﴿ فَلَمْ يَزَلُ أَحِي أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ ﴿ فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بصرْمَتنَا وَمثْلَهَا مَعَهَا . وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللَّه ﷺ بثَلاث سنينَ . قُلْتُ : لمَنْ ؟ قَالَ: للَّه . قُلْتُ : فَأَيْنَ تَوَجَّهُ ؟ قَالَ : أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجَّهُني رَبِّي ، أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقيتُ كَأَنِّي حَفَاءٌ حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ . فَقَالَ أُنيْسٌ: إنَّ لِي حَاجَةٌ بمَكَّةَ فَاكْفِنِي ، فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةً ، فَرَاثَ عَلَيَّ ، ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: لَقيتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَى دينكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ. قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : شَاعرٌ ، كَاهنٌ ، سَاحرٌ . وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاء . قَالَ أُنيْسٌ : لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَة فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ فَمَا يَلْتَتِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَد بَعْدي أَنَّهُ شَعْرٌ ، وَاللَّه إِنَّهُ لَصَادقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ. قُلْتُ : فَاكْفني حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ . فَأَتَيْتُ مَكَّةَ ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: الصَّابِئَ ! فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ ، فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبُّ أَحْمَرُ ، فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ ، فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ وَشَرَبْتُ مِنْ مَائِهَا ، وَلَقَدْ لَبَثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلاثينَ بَيْنَ لَيْلَة وَيَوْم مَا كَانَ لي طَعَامٌ إِلا مَاءُ زَمْزُمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكُنُ بَطْني ، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ. فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةِ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ، إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِعْتُهُمْ فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ ، وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَفَائِلَةً ، فَأَتَنَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا، فَقُلْتُ : أَنْكَحَا أَحَدَهُمَا الْأَخْرَى . قَالَ : فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا ، فَأَتَنَا عَلَيَّ فَقُلْتُ : هَنَّ مِثْلُ الْخَشْبَة ، غَيْرَ أَنِّي لا أَكْني ، فَانْطَلَقَتَا تُولُولانِ وَتَقُولانِ : لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ منْ أَنْفَارِنَا ، فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا هَابِطَانِ . قَالَ : مَا لَكُمَا ؟ قَالَتَا : الصَّابِئُ بَيْنَ

الْكُعْبَة وَأَسْتَارِهَا . قَالَ : مَا قَالَ لَكُمَا ؟ قَالَتَا : إِنَّهُ قَالَ لَنَا كُلْمَةً تَمْلأُ الْفَمَ . وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ، ثُمَّ صَلَّى ، - وفي رواية : رَكْعَتَيْن خَلْفَ الْمَقَامِ - فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ . قَالَ أَبُو ذَرٌّ: فَكُنْتُ أَنَا أُوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحَيَّةِ الإسْلامِ ، فَقُلْتُ : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه. فَقَالَ : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّه . ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ . قَالَ : فَأَهْوَى بِيَدِهِ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى حَبْهَتِهِ. فَقُلْتُ فِي نَفْسي: كَرَهُ أَن انْتَمَيْتُ إِلَى غَفَارٍ . فَلَهَبْتُ آخُذُ بِيدِهِ فَقَدَعَني صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا ؟ قُلْتُ : قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاثينَ بَيْنَ لَيْلَةِ وَيَوْمٍ . قَالَ : فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ ؟ قُلْتُ : مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إلا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكُنُ بَطْني، وَمَا أَحِدُ عَلَى كَبدي سُخْفَةَ حُوع. قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ . فَقَالَ آبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذُنْ لَي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُّو بَكْرٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرِ بَابًا فَحَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أُوَّلَ طَعَام أَكَلُّتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ وُجُّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَحْلِ لا أَرَاهَا إِلا يَغْرِبَ ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّخٌ عَنِّي قَوْمَك عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرِكَ فِيهِمْ ؟ فَأَتَيْتُ أُنْيِسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دينكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَأَتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دينكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ. فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غَفَارًا، فَأَسْلَمَ نصْفُهُمْ، وَكَانَ يَوُمُّهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ: إِذَا قَدَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدينَةَ أَسْلَمْنَا . فَقَدمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدينَةَ ، فَأَسْلَمَ نَصْفُهُمُ الْبَاقِي ، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْوِتْنَا نُسْلُمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا

### باب فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدُّوسِيِّ ﷺ

- ٤٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيْ اللَّهِ عَالَ : كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإسْلام وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْني في رَسُول اللَّه ﷺ مَا أَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَأَنَا أَبْكَي قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلام فَتَأْبَى عَلَيَّ ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فيكَ مَا أَكْرَهُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : اللَّهُمَّ اهْد أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَخَرَحْتُ مُسْتَبْشُرًا بِدَعْوَةً نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا حَنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافً ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ : مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ . وَسَمعْتُ خَضْخَضَةُ الْمَاءِ ، فَاغْتُسَلَتْ وَلَبسَتْ دِرْعَهَا وَعَجلَتْ عَنْ حَمَارِهَا ، فَفَتَحَت الْبَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكَى مِنَ الْفَرَحِ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه أَبْشُرْ ، قَد اسْتَحَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ ، وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه وَقَالَ خَيْرًا. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبَّبني أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عَبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي إِلاّ أَحَبَّنِي .

باب فَضَائِل أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ ﷺ

٤٢١ - عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُد ، فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ مَنِّي هَذَا ؟ فَبَسَطُوا أَيْديَهُمْ ، كُلُّ إِنْسَان مِنْهُمْ يَقُولُ : أَنَا أَنَا . قَالَ : فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ ؟ قَالَ : فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ . فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ : أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ .

فَأَخَذُهُ ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ .

#### باب فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بِن حَرْب را

#### باب فَضَائِلِ جُلَيْبِيْبٍ رَا

قَالَ لَأَصْحَابِهِ : هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا . ثُمَّ قَالَ : فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فُلانًا ، وَفُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا . ثُمَّ قَالَ : قَالَ : هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : لا . قَالَ : لَكنِّي أَفْقَدُ جُلَيْبِيبًا ، فَاطْلُبُوهُ . هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : لا . قَالَ : لَكنِّي أَفْقَدُ جُلَيْبِيبًا ، فَاطْلُبُوهُ . فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى ، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَة قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ ، فَأَتَى النَّبِي فَطَلَبَ فِي الْقَتْلَى ، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَة قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمُ مَّ قَتَلُوهُ ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، هَذَا مَنِي وَأَنَا مِنْهُ ، فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ ، لَيْسَ لَهُ إِلا سَاعِدًا النَّبِي عَلَيْ . قَالَ : فَحُفْرَ لَهُ ، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَلَمْ يَذْكُو غَسْلاً .

### باب فَضَالِلِ حَسَّان بن ثَابِتٍ ﷺ

٤٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ. فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ : اهْجُهُمْ . فَهَجَاهُمْ ، فَلَمْ يُرْضِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلُمْ يُرْضِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ،

فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ فَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسُلُوا إِلَى هَذَا الأَسَد الضَّارِبِ
بِذَنِيهِ . ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَائَهُ فَحَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ لأَفْرِيَّتُهُمْ بِلْسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ فَرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا ، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا ، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي . فَأَتَاهُ فَرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا ، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا ، حَتَّى يُلَخِصَ لِي نَسَبَكَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَسُلُلُكُ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ . قَالَتَ عَائِشَةُ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ ، وَالَذِي بَعَثُكَ رَسُولَ الله عَلِي نَسَبَكَ ، وَالَذِي بَعَثُكَ وَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ : إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لا يَوَالُ يُؤَيِّلُكُ مَا نَافَحْتَ وَسُولَ الله قَلْ يَوْلُ لُو عَسَانً وَاللّهُ عَلَيْ يَقُولُ : هَجَاهُمْ حَسَّانُ . وَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : هَجَاهُمْ حَسَّانُ وَشَفَى وَاشْتَفَى . قَالَ حَسَّانُ : الله قَسُلُ الله قَلْ حَسَّانُ : الله قَسُمَعْتُ مَسُولَ الله قَرْ وَاشْتَفَى . قَالَ حَسَّانُ : الله قَسُمُ عَلَى وَاشْتَقَى . قَالَ حَسَّانُ : الله قَالَ حَسَّانُ . الله قَسُمُ عَلَى وَاشْتَقَى . قَالَ حَسَّانُ :

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنَهُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِياً فَإِنْ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي فَإِنْ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي فَكِلْتُ بُنَيِّتِي إِنْ لَمْ تَسَرَوْهَا يُكَلِّتُ بُنَيِّتِي إِنْ لَمْ تَسَرَوْهَا يُكَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصَعِدَاتِ يُكَارِينَ الأَعِنَّةُ مُصَعِدَاتِ فَإِنْ أَعْرَضَتُهُوا عَنَا اعْتَمَرْنَا مُتَمَطِّرَاتُ فَإِنْ أَعْرَضَتُهُوا عَنَا اعْتَمَرْنَا وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْسَتُ عَبْدًا وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَرَّتُ جُنْدًا وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَرَّتُ جُنْدًا فَمَن يَهِ حُو رَسُولَ اللَّهِ مِن مَعَد وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فَينَا فَي كُلِّ يَسُومُ مِنْ مَعَد وَ وَحَبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فَينَا وَحَبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فَينَا اللَّهُ فَينَا اللَّهُ فَينَا وَسُولُ اللَّهِ فَينَا اللَّهُ فَينَا لَهُ اللَّهُ فَينَا اللَّهُ فَينَا لَا اللَّهُ فَينَا لَهُ اللَّهُ فَينَا اللَّهِ فَينَا اللَّهُ فَينَا لَمُ اللَّهُ فَينَا فَي اللَّهُ فَينَا اللَّهُ فَينَا فَي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ فَينَا فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْمُعْتَالِهُ فَي اللَّهُ فَيْكُمْ اللَّهُ فَي الْهُ فَي اللَّهُ فَي ف

وَعنْدَ اللَّه فِي ذَاكَ الْجَرَاءُ وَسُولَ اللَّه شَيمَتُ لَهُ الْوَفَاءُ لِعرْضِ مُحَمَّد مِنْكُمْ وِقَاءُ لِعرْضِ مُحَمَّد مِنْكُمْ وِقَاءُ تَثَيرُ التَّقْعَ فِي كَنَفَيْ كَدَاء عَلَى أَكْنَافَهَا الأَسَلُ الظّماءُ تَلَكَمُ النَّسَلُ الظّماءُ تُلَطَّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النَّسَاءُ وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغَطَاءُ يُسَعِزُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ يَشَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ حَفَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ حَفَاءُ هِمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ هِمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ سَبَابٌ أَوْ قَتَالٌ أَوْ هِحَاءُ وَيَنْصَرُهُ سَواءُ وَيَنْصَرُهُ سَواءُ وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ

باب مِن فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَة

٥٤٥ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: لا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا . فَالنَّهُ مَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا . فَالنَّهُ عَلَاتْ حَفْصَةُ : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا قَالَتُ عَفْصَةُ : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَالِدُهَا ﴾ . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِّي الَّذِينَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِّي الَّذِينَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّذِينَ اللَّهُ عَزَ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّذِينَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّذِينَ اللَّهُ عَزَ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهِ عَنَ وَالْ اللَّهُ عَزَ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهِ عَنْ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهِ عَنْ وَجَلُ اللَّهُ عَنْ وَجَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَالْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ وَالْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَال

باب فَضَائِلِ طَيءٍ

٢٦٦ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لِي اللهِ عَلَيْ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيَئٍ، حِنْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيَئٍ، حِنْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

# بِابِ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لاَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَلْنَا: لَوْ حَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعُهُ الْعِشَاءَ. فَحَلَسْنَا ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : مَا قُلْنَا: لَوْ حَلَسْنَا ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا : نَحْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ اللّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا : نَحْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعَشَاء ، وَكَانَ كَثِيرًا ما نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاء ، وَكَانَ كَثِيرًا ما يَرْفَحُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء ، وَكَانَ كَثِيرًا ما يَرْفَحُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّيْجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّيْجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاء مَ فَإِذَا ذَهَبَتُ أَتَى أَصَحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَنَا أَمْنَةٌ لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصَى أَتِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَة لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وأَصْحَابِي أَمْنَة لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصَحَابِي مَا يُوعِدُونَ . وأَصْحَابِي أَمَنَة لأَمْتِي مَا يُوعَدُونَ . وأَصْحَابِي أَمْنَة لأَمْتِي مَا يُوعَدُونَ . وأَصْحَابِي أَمْنَة لأَمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتِي أَمْنَ السَّمَاء مَا يُوعَدُونَ . وأَصْحَابِي أَمْنَ الْمَانَة لأَنْهُ لأَنْ السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء اللّه السَّمَاء اللّه السَّمَاء السَّمَاء اللّه السَّمَاء المَنْ السَّمَاء السَّمَاء اللّه السَّمَاء المِنْ السَّمَاء المَالَقُونَ الْمَاسَاء السَّمَاء السَامَاء السَامَاء السَّمَاء الْمَاء السَّمَاء السَامَ السَامَ السَامَ السَامَ السَامَ السَامَ الْمَامِقُونَ الْمَامِ اللّه السَمَاء السَمَاء السَمَاء المَامِعُ المَامِونَ السَامَ السَامَ السَامَ المَامِنَ السَامَ السَامَ المَامَ المَامَ المَامَاء المَامِعُ المَامِ السَامَ المَامَاء الْ

# باب فَضَائِلِ أُوَيْسِ القَرَنيِّ ﷺ

٨٤٠ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ خَيْرَ

#### التَّابِعِينَ رَجُلِّ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ .

٢٩ ٤ - عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْل الْيَمَن سَأَلَهُمْ : أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامر ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْس ، فَقَالَ : أَنْتَ أُورْيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : مِنْ مُرَاد ثُمَّ مِنْ قَرَن ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ، مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأ منْهُ إلا مُوْضعَ درْهَم ، لَهُ وَالدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأَبَرَّهُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَعْفُو لَكَ فَافْعَلْ . فَاسْتَغْفُرْ لي ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ . قَالَ : أَلا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلَهَا ؟ قَالَ: أَكُونُ في غَبْرَاء النَّاس أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ : فَلَمَّا كَانَ منَ الْعَام الْمُقْبِل حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، فَوَافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسِ ، قَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ ، مَعَ أَمْدَاد أَهْل الْيَمَنِ ، مِنْ مُرَادِ ثُمَّ مِنْ قَرَن ، كَانَ به بَرَصٌ فَبرَأَ منهُ إلا مَوْضعَ درْهَم ، لَهُ وَالِدَةً هُوَ بِهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه الْأَبَرَّهُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَعْفُو لَكَ فَافْعَلْ . فَأَتَى أُونِسًا فَقَالَ: اسْتَغْفُرْ لي. قَالَ : أَنْت أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : اسْتَغْفرْ لي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : لَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ . قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلُّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ : مِنْ أَيْنَ لأُوَيْسِ هَذِهِ الْبُرْدَةُ .

## باب وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَأَهْلِ مِصْرَ

مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلَهَا؛ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلَهَا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا . أَوْ قَالَ : صِهْرًا ، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَان فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَة فَاخُرُجْ مِنْهَا . قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ وَأَخَاهُ رَبِيعَة يَحْتَصِمَانٌ فِي مَوْضِع لَبِنَة فَخَرَحْتُ مِنْهَا .

### باب فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ

٤٣١ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَجُلاً إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ ، فَحَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ أَنْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلا ضَرَبُوكَ .

# كِتَابُ البِرِّ والصَّلَة

## باب : رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ

٤٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَغَمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ، قُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ . قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْحَبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ .

## باب صِلَةِ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدٍّ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدٍّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ .

### باب صلَة الرَّحم ، وَتَحْرِيم قَطْعِهَا

٤٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهُ الْ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصُلُهُمْ وَيَسْيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيْهُمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ . فَقَالَ : لَنَنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَلُمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلُ ، ولا يَزَالُ مَعَكَ عَلَيَ . فَقَالَ : لَنَنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَلُمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلُ ، ولا يَزَالُ مَعَكَ مَنَ اللَّه ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ .

### باب فَضْل الحُبِّ في الله

٤٣٥ – وَعَنْهُ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالِي ؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظَلِّي ، يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلِّي .

٤٣٦ - وَعَنْهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ أَخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَالَ : أَرِيدُ أَخُا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبُتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إَلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهِ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبُتَهُ فِيه .

### باب إصلاح القلب

١٣٧ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

### باب الوصيّة بالجار والإحسان إليه

ُ ٤٣٨ – عَنْ أَبِي ذَرٌ ﷺ قَالَ : إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي : إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ، ثُمَّ الْظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ .

### باب اسْتِحْبَابِ طَلاَقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ

٣٦٩ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ .

### باب فَضْلِ الرِّفْقِ

٠٤٠ - عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ .

اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفَ ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ . وفي رواية : رَكِبَتْ بَعِيرًا ، فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ ، فَجَعَلَتْ تُرَدُّهُ.

٢٤٢ - وعَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ وَاللَّهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَ شَالَهُ .

## باب تَحْرِيمِ الكِبرِ والْكَلاِب

اللهِ ﷺ: الْعِزُّ إِزَارُهُ ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاوُهُ ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ .

٤٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ
 اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزكِيهِمْ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانِ ،
 وَمَلكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائلٌ مُسْتَكْبِرٌ .

#### باب اسْتحْبَاب العَفْو والتَّوَاضُع

٥٤٤ - وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ،
 وَمَا زَادَ اللّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إلا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ إلا رَفَعَهُ اللّهُ.

#### بِابِ النَّهِي عَنْ تَقْنيط الإنْسَان منْ رَحْمَة الله تَعَالَى

#### باب: خُلقَ الإنْسَانُ خَلْقاً لا يَتَمَالَكُ

١٤٧ - عَنْ أَنَسَ عَلَىٰهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكُهُ ، فَجَعَلَ إِبْليسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَحَّالَ إِبْليسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَلَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لا يَتَمَالَكُ .

#### باب تَفْسِيرِ البِرِّ والإثْمِ

الله ﷺ أَنَّ مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلاَ الْمَسْأَلَةُ ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ الله ﷺ الْمَدينَة سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلاَ الْمَسْأَلَةُ ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ شَيْء . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. فَقَالَ رَسُولُ يَسْأَلُ رَسُولُ اللّه ﷺ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكُوهِتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النّاسُ .

### بِابِ النَّهِي عَنْ الشَّحْنَاءِ والتَّهَاجُرِ

١٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّة يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدِ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، إلا رَجُلاً

كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . وفي رواية : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . وفي رواية : يَعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيس .

### باب تَحْرِيْشِ الشَّيْطَانِ

١٥٥ عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ
 أيسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيش بَيْنَهُمْ .

## باب بَيَانِ أنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَريناً مِنَ المَلائِكَةِ ومِنَ الْجِنِّ

١٥١- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً، فَعَرْتُ عَلَيْه، فَجَاءَ ، فَرَأَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتَ ؟ فَقَلْتُ : وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَائِك ؟ قلت : يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِك ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ أَوْ مَعَى شَيْطَانٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانِنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ . وَقَلْ يَعْمُودُ وَهِ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحُد إلا وَقَدْ وُكُلِّ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْمَلاتِكَةِ حَقَالًا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ اللَّهُ أَعَانِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلا يَأْمُونِنِي إِلا بِخَيْر . اللَّه أَعَانِنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلا يَأْمُونِنِي إِلا بِخَيْر .

#### باب تَعْرِيمِ الغَيْبَةِ

٢٥١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: ذَكُوكُ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ . قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ اَغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ اَغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ اَغَتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ اَغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ

### باب النَّهْي عَنِ السِّبَاب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالًا ، فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَهُ الْمُطْلُومُ .

### باب النَّهْي عَنْ قَوْل : هَلَكَ النَّاسُ

النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ .

## باب النَّهْي عَنْ لَعْنِ الدَّوابِّ وغَيْرِها

٥٥٥ - عَنْ عِمْرَانَ ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَة ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ : خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ . قَالَ عَمْرَانُ : فَكَأَنِّي عَلِيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ . قَالَ عَمْرَانُ : فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

٢٥٦ عَنْ جَابِرِ هَلَيْهِ قَال : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزْوَة بَطْن بُواط ، وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَحْدِيَّ بْنَ عَمْرُو، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مِنَّا الْحَمْسَةُ وَالسِّبَّعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ ، فَأَناحَهُ وَالسِّبَّعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةً رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ ، فَأَناحَهُ فَرَكِبَهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّن فَقَالَ لَهُ: شَأْ لَعَنَكَ اللَّهُ . فَقَالَ وَسُولُ اللَّه . قَالَ : الزِلْ رَسُولُ اللّه . قَالَ : الزِلْ عَنْهُ فَلا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُون ، لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَوْولَا مِنَ اللّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَلَى عَطَاءً فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ .

#### باب : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا تَلاَثًا .

#### باب مَنْ دَعَا عَلَيْه النَّبِيُّ ﷺ

٨٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ ٱلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَانِ ، فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ . قَالَ : فَحَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً ، وَقَالَ : اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُو يَأْكُلُ ، ثُمَّ قَالَ لِيَ : اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُو يَأْكُلُ ، ثُمَّ قَالَ لِي : اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُو يَأْكُلُ ، فَقَالَ : لا أَشْبَعُ اللَّهُ بَطْنَهُ .

# كتاب الظُّلْم

### باب تَعْرِيمِ الظُّلْمِ

وَ وَ وَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلا تَظَالَمُوا ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، يَا عَبَادِي اللّٰهُوا ، يَا عَبَادِي اللّٰكُمْ جَائِعٌ إِلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ ، يَا عَبَادِي اللّٰكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عَبَادِي إِنَّكُمْ كُلُكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عَبَادِي إِنَّكُمْ كُلُكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عَبَادِي إِنّكُمْ لَلْ يَبْلُغُوا اللّٰهُولِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ، فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفِرُ لَلْكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا اللّٰهُ وَالْتَهُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ فَي مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي اللّٰهُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي ! فَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي ! فَلَى اللّٰهُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي ! فَلَى أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي !

لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحد مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنًا ، يَا عَبَادِي لَوْ أَنْ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيد وَاحد فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقَصَ ذَلْكَ مِمَّا عَنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عَبَادِي نَقَصَ ذَلْكَ مَمَّا عَنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عَبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَد اللَّهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَ إِلا نَفْسَهُ .

## بِابِ الوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٌّ

٤٦٠ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَكِيمٍ هَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
 إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ في الدُّنْيَا

٤٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَعْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعَنْتِهِ فِي اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ.

## كتَابُ القَدَر

باب ؛ كُلُّ شيءٍ بِقَدَرٍ

الله ﷺ فِي الْقَدَرِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا اللّهِ ﷺ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ . إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ .

٣٦٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَلَرٍ ، حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ .

## باب الأُمْرِ بِالقُوَّةِ وَالنَّهْيَ عَنْ قَوْلِ ؛ لَوْ

خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان .

# باب ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفِسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ﴾ الآية

٤٦٥ - عَنْ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء .

# باب بَيَانِ أَنَّ الآجَالَ والأَرْزَاقَ وَغَيْرَها لا تَزِيدُ ولاَ تَنْقُصُ

٢٦٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ : قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ : اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُ عَلَيْ : وَبَأْخِي مُعَاوِيَة . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : وَبَأْخِي مُعَاوِيَة . وَآثَارِ مَوْطُوءَة ، وَآزَاق مَقْسُومَة ، لا إلَّك سَأَلْت اللَّه لَا شَيْنًا مَنْهَا شَيْنًا بَعْدَ حلّه ، وَلَوْ سَأَلْتُ اللَّه يَعْجُلُ شَيْنًا مِنْهَا قَبْل حلّه ، وَلا يُوخِرُ مِنْهَا شَيْنًا بَعْدَ حلّه ، وَلَوْ سَأَلْتُ اللَّهُ أَنْ يُعَافِيك مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَك . قَالَ : أَنْ يُعَافِيك مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَك . قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللَّهِ الْقَرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مَمَّا مُسِخ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللَّهِ الْقَرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مَمَّا مُسِخ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذَّبُ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً ، وَإِنَّ اللَّهَ عَنَ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذَّبُ فَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً ، وَإِنَّ اللَّهَ عَنَ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذَّبُ ثَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً ، وَإِنَّ الْقَرَدَةَ وَالْخَتَازِيرَ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ .

### بِابِ كَيْفِيَّةٍ خَلْقِ الاَّدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمَّهِ

في بَطْنِ أُمِّه ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه . فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَمَّلِ أُمِّه ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه . فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أُمِّه ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه . فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ يَعْمَلُ ؟ فَعَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَإِنِّي وَكَيْفَ يَعْمَلُ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَإِنِّي مَسْعُود ، فَقَالَ ؟ فَإِنِّي مَسْعُتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ يَقُولُ : إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَة ثَنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، - وفي رواية: لبضع وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً – بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكُا فَصَوَّرَهَا ، وَحَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَجْلُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَثَكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ وَثَكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ وَثَقُهُ فِي يَدِهِ، وَتَكُنَّ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِ وَثَكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِ وَثَكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِ وَثَقَهُ فِي يَدِهِ، وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ بَالصَّحِيفَة فِي يَدِهِ، وَيَعْمَى مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَة فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلا يَنْقُصُ .

### باب حُكْمِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

٢٦٨ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، لَمْ الأَنْصَارِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ . قَالَ : أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةً ؟ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ . قَالَ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةً ؟ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهُمْ لَهَا أَهُلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ .

### كتاب العلم

٤٦٩ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كُثِيرٍ قَالَ : لا يُسْتَطَّاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ.

#### باب مَنْ دَعَا إلى هُدًى أَوْ ضَلاَلَة

٤٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مَالًا اللَّهِ عَلَيْهٌ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَبْرِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا .

# كتاب الدُّعَاء

### باب: مِنْ أَدْعِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ

٤٧١ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ اللّهِ ﷺ إِنِّي أَعُوذُ اللّهِ عَمِلْتُ وَمَنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ .

٢٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَخُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَشْخِلُ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللَّه مِنَ النَّارَ.

٤٧٣ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دَيْنِي اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ : اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دَيْنِي اللّهِ عَلَيْ فَيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي ذُنْيَايَ الّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي ذُنْيَايَ الّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي أَنْيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَأَصْلِحْ لِي الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ .

٤٧٤ - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

الْهُدَى، وَالتُّقَى ، وَالْعَفَافِ، وَالْعَنَى .

٥٧٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ . اللّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ . اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةً لا يُسْتَجَابُ لَهَا .

٤٧٦ – عَنْ عَلِيٍّ هَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُلِ : اللَّهُمَّ اهْدنِي وَسَدَّدْني . وَاذْكُو ْ بَالْهُدَى هَدَايَتَكَ الطَّرِيقَ ، وَالسَّدَادُ سَدَادَ السَّهْم .

٧٧٧ - عن أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِي عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَنِفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِي ، وَارْخَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي ، - وفي رواية: وَاهْدني -، فَإِنَّ هَؤُلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ . - وفي رواية : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النّبِي تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ . - وفي رواية : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النّبِي عَلَّمَهُ النّبِي الصَّلاةَ ثُم أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَوْلاءِ الْكَلَمَاتِ - .

## باب فَضْلِ الدُّعَاءِ للمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الغَيْب

٤٧٨ – عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالاً : قَالَ النَّبِيَّ ﷺ: دَعُّوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمُلَكُ الْمُوَكِّلُ بِهِ : آمِينَ ، وَلَكَ بِمِثْلٍ .

### باب كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ العُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا

٧٩٥ - عَنْ أَنَسِ هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَفَلًا ، وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ خَفَتَ ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقبي به في

الآخِرَة فَعَجَّلُهُ لِي فِي الدُّنْيَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سُبْحَانَ اللَّه لا تُطيقُهُ ، أَفَلا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟ قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ .

## كتَابُ الذِّكْر

## باب فَضْل دَوَامِ الذِّكْرِ وَالفِكْرِ فِي أُمُوْرِ الأَخِرَةِ

٠٨٠ عَنْ حَنْظَلَةُ الْأُسَيِّدِيِّ - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ: لَقَيْنِي أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قَالَ: قُلْتَ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ: قُلْتُ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا سَبْحَانَ اللَّهِ ۚ أَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْحَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنِ، فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عَنْد رَسُولِ اللَّه ﷺ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَّيْعَات ، فَنَسينَا كَثِيرًا . قَالَ أَبُو بَكْرِ : فَوَاللَّه إِنَّا لَنَلْقَى مَنْلُ هَذَا . فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ : وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ: يَا نَفُولَ اللّه نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُكَ اللّه اللّه اللّه عَلَى وَسُولُ اللّه عَلْمَ وَاللّه عَلَى وَسُولُ اللّه عَلَى عَنْنِ ، فَإِذَا وَالْعَنْقِ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولُ اللّه عَلَى وَالْعَيْعَات نَسينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى عَلَى عَنْنِ ، فَإِذَا وَالضَّيْعَات نَسينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى عَلَى مَا تَكُونُونَ عَنْنِ ، فَإِذَا وَلَوْلادَ وَالضَّيْعَات نَسينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى عَا تَكُونُونَ عَنْدِي عَلَى مَا تَكُونُونَ عَنْدِي وَلَا عَلَى مُولَوْلَكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ ، وَلَكَنْ يَا وَلَكَ كُولُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى اللّهُ وَلَكُمُ وَلَكُونُ عَلَى ع

باب فَصْلِ الاجْتِمَاعِ عَلَى تِلاَوَةِ القُرْآنِ والذَّكْرِ ٤٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْت مِنْ بُيُوتَ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ . وفي حديث أبي سَعيد فَهِ : يَذْكُونَ اللَّهَ

١٨٢ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حُلْقَة فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا جُلَسْنَا نَذْكُرُ اللّه. قَالَ: آلله مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللّه مَا أَجْلَسَكُمْ أَلِا ذَاكَ . قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ خَرَجَ عَلَى خُلْقَة مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ : آللّه مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ ؟ قَالُوا: وَاللّه مَا أَجْلَسَكُمْ تُهُمَةً وَنَى اللّه عَزَّ وَجَلَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ .

#### بِابِ الحَثِّ عَلَى ذكر الله تَعَالَى

٣٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَةً ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ ، فَقَالَ: سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ . قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكُرُاتُ .

## باب الذِّكْرِ عِنْدَ الصَّبَاحِ والْمَسَاءِ

٤٨٤ - عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ :

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّه، وَالْحَمْدُ لِلّه لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَقُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ - اللَّهُمَّ إِلَى اللّهُ وَفِي رَوَايَة : لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ - اللَّهُمَّ إِلَى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَهِ اللّيْلَةِ وَخَيْرٍ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءَ الْكَبَرِ وَفِتْنَةِ اللّهُ لِيَا فَيهَا ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءَ الْكَبَرِ وَفِتْنَةِ اللّهُ لِيَا فَيهَا ، اللّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءَ الْكَبَرِ وَفِتْنَةِ اللّهُ لِيَا اللّهُ مَا إِنْ رَوَايَة : إِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ اللّهُ اللّه اللّهُ لللّه .

## باب مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ

٥٨٥ - عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَحِعَ عَلَى شَقّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمُّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء، قَالَقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء، قَالَقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْحِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرِّ كُلِّ شَيْء أَنْتَ آخِذَ بِنَاصِيتِه، النَّوْرَاةِ وَالإِنْحِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرِّ كُلِّ شَيْء أَنْتَ آخِذَ بَنَاصِيتِه، اللَّهُمُّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ قَوْفَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْفَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ

وفي رواية: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ حَادِمًا ، فَقَالَ لَهَا : قُولِي : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ... بِمِثْلِ حَدِيثِ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ .

١٤٨٢ عَنْ أَنْسِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانًا ، وَكَفَائًا وَآوَانًا ، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ .

باب التَّسْبيح أُوَّلَ النَّهَار

١٨٥٠ عَنْ جُونِرِيَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا ، أَنُّ النّبِيَّ عَلَيْ حَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا بُكُرَةً حِينَ صَلّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْت عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُك عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النّبِيُ عَلَيْ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبُعَ كُلَمَات، ثَلاثَ مَوَّات، لَوْ وُزِئت بِمَا قُلْت مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَئتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدُهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَة عَرْشه، وَمِدَادَ كُلمَاته .

#### باب: مِنْ صِفَاتِ الذَّكْر

٤٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَالَ حَينَ يُومَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدهِ مائَةَ مَرَّةً ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقَيَامَة بَأَفْضَلَ ممَّا جَاءَ به إلا أَحَدٌ قَالَ مثلَ مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَلَيْه .

٥٨٥ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبَّ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ . فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْده . وفي رواية : مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلاثِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْده .

٤٨٦ - وَعَنْهُ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَة ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَة ؟ فَلَكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ حَسَنَة ؟ فَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَة ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئة .

٧ ﴿ ٤ أَ - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ ممَّا طَلَعَتْ عَلَيْه

الشَّمْسُ

٨٨٤ - عَنْ سَعْد ﴿ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِي ۗ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ فَقَالَ : عَلَمْنِي كَلامًا أَقُولُهُ . قَالَ : قُلْ : لا إِلَهُ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للّه كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للله كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلُ وَلا قُوَّةً إلا بِاللّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. قَالَ: فَهَوُلاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلِ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي إلا بِاللّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. قَالَ: فَهَوُلاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلِ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْزُقْنِي . قَالَ مُوسَى : أَمَّا عَانِي فَأَنَا أَتَوَهَمُ وَمَا أَدْرِي .

## كتاب التُّوْبَة

### باب مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَفْرِبِهَا

٣٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

٠٤٠ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا .

## باب سُقُوطِ الدُّنُوبِ بِالاسْتِغْفَارِ

١٩١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفُرُونَ اللَّهَ فَيَغْفُرُ لَهُمْ.

#### باب سَعَة مَغْفَرَة الله وَعَفُوه للْمُسْلمينَ

الْقَيَامَةَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُودِيًّا أَوْ لَصْرَانَيًّا ، فَيَقُولُ : هَذَا فَكَاكُ مَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُودِيًّا أَوْ لَصْرَانَيًّا ، فَيَقُولُ : هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ اللَّهُ عَنَ رواية : يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة لَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَذُنُوبِ أَمْثَالِ الْجَبَالِ ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ ، ويَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

## كتَابُ الْمُنَافقين

### باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ... ﴾

الْمُرَارِ ؟ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ صَعدَهَا الْمُرَارِ ؟ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْ هَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ صَعدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : وَكُلِّكُمْ مَعْفُورٌ لَهُ إِلاَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ . فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ : تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَاللَّهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالِّتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُ اللَّهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالِّتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ .

### باب مَعْرِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُنَافِقِينَ

١٩٤ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ : قُلْنَا لِعَمَّارِ ﴿ : أَرَأَيْتَ قَتَالَكُمْ أَرَأَيْا رَأَيْا وَأَيْتُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يَجِدُونَ رِيحَهَا ، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُفْيِكَهُمُ الدَّبَيْلَةُ: سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهمْ .

٥٩٥ - عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُلَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُ بِاللَّهَ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ . قَالَ : كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهُ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهُ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لَلَهِ وَلْرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَعَذَرَ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لَلّهِ وَلْرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَعَذَرَ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لَلهِ وَلْرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَكَانَ ثَلاَنَةً قَوْمَ اللّهُ قَالُوا: مَا سَمَعْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللّهِ قَالِي وَلا عَلَمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ ، وَكَانَ فِي حَرَّةِ فَمَشَى، فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ فَيَعْمُ مُ يَوْمَلَد .

## باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مُذَبْدُبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ ... ﴾ الآية

١٤٩٦ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي الله عَنْهُما ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَمْ قَالَ : مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَنَمَيْنِ ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً .

### باب الاستبشار بِمَوتِ الْمُنَافِقِينَ وانْفَجَرَةِ

29٧ عَنْ جَابِرِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدينَة هَاجَتْ رِيْحٌ شَديدَة تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ . فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدينَة فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ .

#### بِابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾

مَ ٤٩٨ عن سَلَمَة ﴿ مَا مَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَوْعُوكًا . فَالَ: فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَشَدَّ حَرًّا ، فَقَالَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَشَدَّ حَرًّا ، فَقَالَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ : أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَفِّينِ ، لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذ مِنْ أَصْحَابِهِ .

### كتاب القيامة

### باب شَهَادَةِ أَرْكَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

٩٩٥ - عَنْ أَنَسِ هَ قَالَ : كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، فَضَحِكَ ، فَقَالَ : مَنْ هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قَالَ : قُلْنَا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : مِنْ مُخَاطَبَة الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ : يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظَّلْمِ . قَالَ : يَقُولُ : بَلَى. مُخَاطَبَة الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ : يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظَّلْمِ . قَالَ : فَيَقُولُ : قَالَ : فَيَقُولُ : قَالَ : فَيَقُولُ : كَفَى بَنفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالْكُوامِ الْكَاتِينَ شَهُودًا . قَالَ : فَيُخْتَمُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالْكُوامِ الْكَاتِينَ شَهُودًا . قَالَ : فَيُخْتَمُ عَلَى فَيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ : الْطَقِي . قَالَ : فَتَنْطِقُ بَأَعْمَالِه . قَالَ : ثُمَّ يُخَلِّى عَلَى فَيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِه : الْطَقِي . قَالَ : فَتَنْطِقُ بَأَعْمَالِه . قَالَ : ثُمَّ يُخَلِّى عَلَى فَيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِه : الْطَقِي . قَالَ : فَتَنْطِقُ بَأَعْمَالِه . قَالَ : ثُمَّ يُخلِّى عَلَى اللّهِ مَا الْكَاتِينَ اللّهُ الْمَالِمُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَلَاصَلُ.

## كتاب الْجَنَّة

### باب : يَذْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفندَتُهُمْ مَثْلُ أَفْندَة الطَّيْر

٠٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنِدَةٍ الطَّيْرِ . أَفْنِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْنِدَةٍ الطَّيْرِ .

### باب دُوَامِ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٠٠١ - وَعَنْهُ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لا يَبْأَسُ، لا تَبْلَى ثَيَابُهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُ .

## باب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة مَنْزِلَة فِيها

٢٠٥٠ عَنِ الْمُغِيرَة ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ : مَا أَدْنَى الْمُوسَى رَبَّهُ : مَا أَدْنَى الْمُؤَنَّة مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلَّ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّة الْجَنَّة الْجَنَّة وَيُقُولُ : أَيْ رَبِّ كَيْفَ ، وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ فَيُقُولُ لَهُ : أَتَوْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَثْلُ مُلْكَ مَلْكَ مِنْ مُثُلُهُ ، وَمَثْلُهُ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتُ مُ نَفْرُلَةً ؟ قَالَ : أُولَئِكَ اللّذِينَ أَرَدُتُ غَرَسَتُ كَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَنْ وَلَهُ وَعَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلً : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ مُنْ قُرُةً وَعُمْنَ عُلُومُ مَنْ قُرَّةً وَعُمْنَ ﴾ الآيَة .

### باب سوق الْجَنَّة

٣٠٥- عَنْ أَنَسَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَاتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةً ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ ، فَتَخْتُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ، فَيَوْجَعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا فَيَوْدَادُونَ حُسْنًا

وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللَّه لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً .

### باب مَا في الدُّنْيَا مِنْ أَنْهَار الْجَنَّة

٥٠٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ : سَيْحَانُ،
 وَجَيْحَانُ ، وَالْفُرَاتُ ، وَالنّيلُ كُلّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ .

## باب الصِّفَاتِ التي يُعرفُ بها في الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّار

٥٠٥ عَنْ عَيَاضِ بْنِ حَمَارِ الْمُحَاشِعِيّ ، أَنْ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمِي عُطْبَته : أَلا إِنَّ رَبِّي أَمْرَنِي أَنْ أُعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا ، كُلُّ مَالَ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ ، وَإِنِّي حَلَقْتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلّهُمْ ، هَذَا ، كُلُّ مَالُ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ ، وَإِنِّي حَلَقْتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمْ أَنْ يُسْوِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْوِلُ بِهِ سُلْطَانًا ، - وفي رواية : وَإِنَّ لَهُمْ ، وَأَمَرِنَهُمْ أَنْ يُسْوِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْوِلُ بِهِ سُلْطَانًا ، - وفي رواية : وَإِنَّ اللّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَوَ أَحَدُ عَلَى أَحَد وَلا يَبْغِ أَحَد عَلَى أَحَد حَ وَإِنَّ اللّهَ لَظُورَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلا بَقَايَا أَخْد - وَإِنَّ اللّهَ لَظُرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إلا بَقَايَا مَنْ أَهْلِ الْكَتَاب ، وقَالَ : إِلْمَا بَعَثْتُكَ لَا بَتَلِيكَ وَأَلْتِلَي بَكَ ، وَأَلْوَلَ بَعْ أَحَد عَلَى كَتَابًا لا يَغْسَلُهُ الْمَاءُ ، وَقَالً الْمَا وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ اللّهَ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِقَ مَلْ عَلَيك مَا مُعْفِقُ فَسَنَّنَفَقَ عَلَيك ، وَالْغَلْ بَعْنُ جَمْسَةً مَثْلُهُ ، وَقَالً بِمَنْ أَطَاعَك مَنْ عَصَاك . قَالَ : وَأَهْلُ الْجَنَّةُ لَكُ خَمْسَةً مَثْلُهُ ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَك مَنْ عَصَاك . قَالَ : وَأَهْلُ الْجَنَّةُ لَكُمْ ذَي قُوبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّقٌ ذُو عَيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ لِكُلً ذِي قُوبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عَيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ لِكُلً ذِي قُوبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عَيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ لِكُلًا ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عَيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ وَيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ وَيَالًا وَيَعْتُلُ اللّهُ وَيَالًا وَلَا الْمُؤْلِقُ مُنْ عَصَالًا . قَالَ : وَأَهْلُ النَّالِ وَيَعْلُ . وَيَالً : وَأَهْلُ النَّارِقُولُ الْمُعْلَى اللّهُ وَالْمُؤُلِقُولًا الْمُؤْلِقُ مُنْ عَصَالًا . قَالًا : وَأَهُلُ النَّالِ اللّهَ الْمُ

خَمْسَةٌ : الضَّعيفُ الَّذِي لا زَبْرَ لَهُ ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لا يَبْتَعُونَ أَهْلاً وَلا مَالاً ، وَالْخَائِنُ الَّذِي لا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلا خَانَهُ ، وَرَجُلُ لا يُصْبِحُ وَلا يُمْسِي إِلا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ . وَذَكَرَ الْبُحْلَ أَوِ الْكَذِبَ ، وَالشَّنْظيرُ الْفَحَّاشُ .

# كتَابُ النَّار

#### باب صِفَةِ النَّارِ

٥٠٦ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَنِدُ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا .

٧٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَحْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : تَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ قَالَ : قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، فَهُو يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ ، حَتَّى ائْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا .

٨٠٥ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ حُنْدَبِ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ .
 النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِه .

## باب صَبْغِ أَنْعَم أَهْلِ الدُّنْيَا في النَّارِ

٩٠٥ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّالِ مَنْ أَهْلِ النَّادِ مَنْ أَهْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَأَيْتَ حَيْرًا قَطُّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لا وَاللَّه يَا رَبِّ . وَيُؤْتَى بَأَشَدَ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّة ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ شَدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لا وَاللَّه يَا رَبِّ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلا رَأَيْتُ شَدَّةٌ قَطُّ .

## كتَابُ الْفتَن

### باب الشَّيْطَانِ وَبَعْتِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاسِ

١٥ - عَنْ حَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايًاهُ ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةً : يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيْقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا . قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا . قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ فَيَلْنَتِهِ مَنْهُ
 وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ فَيَلْتَزِمُهُ .

## باب إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْفِتَنِ

٥١١ - عَنْ جُنْدَبِ قَالَ : جَنْتُ يَوْمَ الْجَرَعَة ، فَإِذَا رَجُلَّ جَالِسٌ ، فَقَلْتُ : لَكَهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَاهُنَا دِمَاءٌ . فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلا وَاللَّه . قُلْتُ : بَلَى وَاللَّه . قَالَ : كَلا وَاللَّه، إِنَّهُ لَحَديثُ وَاللَّه . قَالَ : كَلا وَاللَّه، إِنَّهُ لَحَديثُ رَسُولِ اللَّه ﷺ حَدَّثَنِيهِ . قُلْتُ : بِنْسَ الْحَلِيسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ! تَسْمَعْنِي رَسُولِ اللَّه ﷺ فَلا تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ : مَا هَذَا الْغَضَبُ؟ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْه وَأَسْأَلُهُ ، فَإِذَا الرَّحُلُ حُذَيْفَةُ .

## باب هَلاَكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضِهِمِ بِبَعْضِ

١٥ - عَنْ ثُوبَانَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنَّ اللّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا رُوِي لِي مَنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكُنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيُضَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سَوَى أَنْفُسِهِمْ ، يُهْلِكُهَا بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سَوَى أَنْفُسِهِمْ ، فَيَسْتَبِيحَ يَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّى أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لا أُسلِّطَ يَرُدُ ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سَوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَلَسْبِي بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا .

مَنْ سَعْد ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَة ، وَحَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ ﷺ: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثًا، فَأَعْطَانِي ثَنْتَيْنِ ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثًا، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالْسَّفَةُ مَنْ يَكُمُ اللَّهُ مَنْ يَنْهُمْ بَيْنَهُمْ فَيَنَهُمْ مَنْعَنِيهَا .

## بابكَثْرَةِ الفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

١٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلا المُقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ . فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ وَلا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ . فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ

وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ .

#### باب : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَمْلكَ الْجَهْجَاهُ

٥١٥- وعَنْه ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلُكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ .

#### باب : لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حتى تَعْبُدُ دَوْسٌ ذَا الخَلْصَة

اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنْ كُنْتُ اللَّهُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنْ كُنْتُ لِأَظُورَهُ لِأَطُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ لِأَظُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَوِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا. قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ مَنْ اللهُ رِيمًا طَيَّبَةً ، فَتَوَقَى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ ، فَيَوْفِى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ ، فَيَوْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَاتُهِمْ .

#### باب ذَهَابِ الإيْمَانِ آخِرَ الزُّمَانِ

١٧٥- عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يُقَالَ فِي الأَرْضِ : اللَّهُ اللَّهُ .

## باب الرَّيْحِ التي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ

١٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيعًا مِنَ الْيَمَنِ ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ ، فَلا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِلَا قَبَضَتْهُ .
 إيمَانَ إِلا قَبَضَتْهُ .

## باب : تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ أَكْثَرُ النَّاسِ

والله على يَقُولُ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ. تَقُولُ: تَقُولُ مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلَكَ إِنَّ فِيهِمْ قَالَ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلَكَ إِنَّ فِيهِمْ قَالَ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلَكَ إِنَّ فِيهِمْ لَا حَلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَة ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةٌ بَعْدَ مُصِيبَة ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةٌ بَعْدَ مُصِيبَة ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَةً بَعْدَ فَرَة ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ مَصِيلة ، وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ .

# باب مَا يَكُوْنُ مِنْ فُتُوحَاتَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَّالِ

٥٢٠ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَة فَقَالَ : تَغْزُونَ جَزِيرَةَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهُ ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهِ عَلَيْ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ .
 الرُّومَ ، فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهَجَّالَ ، فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ .

# باب : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُفْتَحِ الْقُسْطَنْطِنِيَّة

١٢٥- وَعَنْهُ عَلَىٰهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اكْبُو. الْمُعَنْ فَلُهُ مَ فَيَسْمُونَ الْمُعَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُورِيخُ فَقَالَ : إِنّ الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتُوكُونَ كُلُّ شَيْء وَيَوْجِعُونَ . الصّرِيخُ فَقَالَ : إِنّ الدّجَالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتُوكُونَ كُلّ شَيْء وَيَوْجِعُونَ .

## باب إِقْبَالِ الرُّومِ فِي كَثْرَةِ الْقَتْل عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

٥٢٢ - عَنْ يُسَيْرِ بْنِ حَابِرِ قَالَ: هَاجَتْ ريخٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَة ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إلا : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ جَاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكَنًا ، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَتَّى لا يُقْسَمَ مِيرَاتٌ وَلا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ بِيَدِه هَكَذَا ، وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ فَقَالَ : عَدُوٌّ يَحْمَعُونَ لأَهْل الإسْلام، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإسْلام . قُلْتُ : الرُّومَ تَعْني ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَكُونُ عَنْدَ ذَاكُمُ الْقَتَالِ رَدَّةٌ شَديدَةٌ ، فَيَشْتَرطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةُ لِلْمَوْتِ لا تَرْجعُ إلا غَالبَةً ، فَيَقْتتلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفيءُ هَوُلاء وَهَوُلاء كُلِّ غَيْرُ غَالب وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرطُ الْمُسْلمُونَ شُرْطَةً للْمَوْت لا تَرْجعُ إلا غَالبَةً ، فَيَقْتَتُلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفيءُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء كُلِّ غَيْرُ غَالَب وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرَطُ الْمُسْلَمُونَ شُرْطَةً لَلْمَوْت لا تَرْجعُ إلا غَالَبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا ، فَيَفِيءُ هَوُلاء وَهَوُلاء كُلٌّ غَيْرُ غَالب وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإسلام، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً ، إمَّا قَالَ : لا يُرَى مثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ : لَمْ يُرَ مثْلُهَا ، حَتَّى إنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَحرَّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُ بَنُو الأب كَانُوا مائةً، فَلا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَبِأَيِّ غَنيمَة يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ ميرَاث يُقَاسَمُ ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَ إذْ سَمعُوا بِبَأْسِ هُوَ أَكْبَرُ منْ ذَلكَ ، فَحَاءَهُمُ الصَّريخُ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ حَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارَسَ طَليعَةً . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِنِّي لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَاتِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذْ .

حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَة ، مِنْ خَيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذ ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ : خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ اللّهُمْ وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ اللّهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ اللّهُمْ وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ اللّهُمُ الشّهَدَاءِ عِنْدَ اللّه ، ويَقْتَتحُ النّلُثُ لا يُقْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَقْتَحُونَ فَصْطَنُطينيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الْفَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ قُسطَنُطينيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الْفَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ قُسطَنُطينيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الْفَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ قُسطَنُطينيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتُسمُونَ الْفَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ ، فَيَخْرُجُونَ وَدُلكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاؤُوا السُّأُمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعلُونَ الْمُلْتُ فَي أَلْكُمْ ، فَيَعْرَبُونَ إِذْ السَّلْمُ عَلَى اللّهُ فَلَوْ لَوَيَعُونَ إِذْ اللّهَ فَامَاء ، فَيَوْلِ اللّهُ فَي مُولِيهِمْ وَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ . وفي حديث حَابِ هَا فَيُولُ أَيْمُ مُ عَلَى بَعْضِ أَمْرَاء ، تَكُومَة اللّه هَذَه الأُمَّة . وفي حديث حابِ هَا إِنْ اللّهُ فَيْولُ أَعْرَامُ مَا لَكُا مَلَوْلُ أَنْ اللّهُ هَذَه الأُمَّة .

## باب : فِي سُكْنَى الْمَدِيْنَةَ وَعِمَارَتِها قَبْلَ السَّاعَةِ

٥٢٤ - وعَنْه ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ . قَالَ سُهَيْلِ : كَذَا وَكَذَا مِيلًا .

#### باب : يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثياً

٥٢٥ - عَنْ حَابِرِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَخْبِي الْمَالَ حَثْيًا ، لا يَعُدُّهُ عَدَدًا .

### باب : في الآياتِ التي تَكُوْنُ قَبْلَ السَّاعَة

وَتُلاثَةَ خُسُوف: خَسْف بِالْمَشْرِق ، وَخَسْف بِالْمَعْرِب ، وَخَسْف بِخُرُون ، وَطُلُوع ، وَخَسْف بِخَرْدِن ، وَالدَّبَق ، وَطُلُوع فَقَالَ : إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْن فَقُولَ عَشْرَ آیَات ، فَذَکَر : الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ ، وَالدَّابَّة ، وَطُلُوع فَبْلَهَا عَشْرَ آیَات ، فَذَکَر : الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ ، وَالدَّابَّة ، وَطُلُوع الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبُهَا ، وَنُورُولَ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَى ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَتَلاثَة خُسُوف: خَسْف بِالْمَعْرِب ، وَخَسْف بِجَزِيرة وَتَلاثَة خُسُوف: خَسْف بِالْمَعْرِب ، وَخَسْف بِجَزِيرة الْعَرَب ، وَآخِرُ ذَلِك نَارٌ تَحْرُجُ مِنَ الْيَمَن ، تَطُودُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهمْ .

٥٢٧ - عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، لا يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ ، و قَالَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ : نُزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ﷺ . و قَالَ الآخَرُ : وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ .

وفي رواية : عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غُرْفَةٍ، وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ . وَسَاقَ الْحَديثَ بِمثْله .

٥٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ ، عَنِ النّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًا : الدَّجَّالَ ، وَالدُّخَانَ ، وَدَائِلَةَ الأَرْضِ ، وَطُلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا ، وَأَمْرَ الدَّجَّالَ ، وَالدُّخَانَ ، وَدَائِلَةَ الأَرْضِ ، وَطُلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا ، وَأَمْرَ الْعَامَة ، وَخُوزِيهَا أَ حَدَكُمْ .

٥٢٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَالَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأَخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا .

## بِهَابِ الْحَثِّ على الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُر الفِتَنِ

٠٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَال

فَتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا .

### باب فَضْلِ العِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ

٥٣١ - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ .

### باب ذِكْرِ ابنِ صَيَّادٍ

إِنِّي لأَغْرِفُهُ، وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ ، وَأَيْنَ هُوَ الآنَ . ﴿ وَفِي رَوَايَةَ : أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : لَوْ عُرضَ عَلَيَّ مَا كَرَهْتُ ﴿ قُلْتُ لَهُ : تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ .

ابْنِ عُمرَ قال : لَقيتُهُ مَرَّتَيْنِ . - يَعْنِي ابْنَ صَيَّادِ - فَقُلْتُ لَبُعْضِهِمْ : هَلْ تَحَدَّثُونَ اَنَّهُ هُو ؟ قَالَ : لا وَاللّه . قَالَ : قُلْتُ : كَذَبَّتنِي وَاللّه، لَقَدْ أُخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ اَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَدًا، فَكَذَلكَ هُو رَعَمُوا الْبُومَ . قَالَ : فَقَحَدَّثُنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ . قَالَ : فَلَقیتُهُ لَقْیةُ أُخْرَی وَقَدْ هُو رَعَمُوا الْبُومَ . قَالَ : فَقَلْتُ : مَتَى فَعَلَتْ عَیْنُكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي . قَالَ: فَفَرَتْ عَیْنُهُ، قَالَ : فَقَلْتُ : مَتَى فَعَلَتْ عَیْنُكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي . قَالَ: فَقُلْتُ : مَتَى فَعَلَتْ عَیْنُكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي . قَالَ : فَنْحَرَ كَأَشَدُ نَحِيرِ حَمَالِ قَلْتُ: لا تَدْرِي وَهِي فِي رَأْسِكَ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِه .
 وفي رواية : فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلاَ السّكُمَة - قَالَ : فَنَحَرَ كَأَشَدُ نَحِيرِ حَمَارٍ سَمَعْتُ . قَالَ : فَخَرَ كَأَشَدُ نَحِيرٍ حَمَارٍ سَمَعْتُ . قَالَ : وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَمَّ اللّهُ فَوَاللّهِ مَا شَعَرْتُ . قَالَ : وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَمَ اللّهُ أَمَا أَلَا فَوَاللّهِ مَا شَعَرْتُ . قَالَ : وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَمَ اللّهُ أَمَا عَلَمْتَ أَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ - قَالَ : إِنْ أَوْلَ مَا يَبْعَثُهُ . وَالَ : إِنْ أَوْلَ مَا يَبْعُضُهُ . وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّاسَ غَضَبَ يَعْضَبُهُ .

٥٣٤ - عَنْ أَبِي سَعِيد ، أَنَّ ابْنَ صَيَّاد سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ : دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ ، مَسْكُ خَالِصٌ . وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَبْنِ صَائِد : مَا تُرْبَهُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكُ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ . قَالَ : صَائِد : مَا تُرْبَهُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكُ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ . قَالَ : صَدَقْتَ .

### بابذِكْرِ الدَّجَّالِ

٥٣٥ عَنِ النَّوَّاسِ بَنِ سَمْعَانَ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ ، خَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فَينَا ، فَقَالَ : مَا شَأَلُكُمْ ؟ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه ذَكَرْتَ الدَّحَّالَ غَدَاةً ، فَخَفَّضْتَ فيه وَرَفَّعْتَ ، حَتَّى ظَنَتَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَقَالَ: غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ ، إنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلم. إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ منْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْه فَوَاتِحَ سُورَة الْكَهْف. إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعرَاق، فَعَاثَ يَمينًا وَعَاثَ شَمَالًا، يَا عَبَادَ اللَّه فَاثْبُتُوا . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا لَبْتُهُ في الأَرْض؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَة ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَة ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَة أَتَكْفينَا فيه صَلاَّةُ يَوْم ؟ قَالَ: لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيُؤْمنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالأَرْضَ فَتُثبتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَائَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْه قَوْلَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُرُ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَك ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسيبِ النَّحْل ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِنًا شَبَابًا ، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلِّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ، وَاضِعًا كَفَّيْه عَلَى أَجْنحَة مَلَكَيْن ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو، فَلا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلا مَاتَ ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي

حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْركَهُ بباب لُدٌّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ منه ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوههم ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عيسَى : إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ - وفي رواية : أَلْزَلْتُ - عَبَادًا لي لا يَدَان لأَحَد بقتَالهمْ ، فَحَرِّزْ عبَادي إلَى الطُّور، وَيَبْعَتُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسلُونَ ، فَيَمُرُ ۚ أَوَائلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَة طَبَريَّةَ ، فَيَشْرَبُونَ مَا فيهَا ، وَيَمُرُ آخِرُهُمْ ۚ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً ، – وِفِي رِواية : حَتَّى يَنْتَهُوا إلَى جَبَلِ الْخَمَرِ، وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ في الأَرْضِ ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاء ! فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاء ، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا ! - وَيُحْصَرُ نَبيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النُّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مائَةِ دينَارِ لأَحَدَكُمُ الْيَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رَفَابِهِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْت نَفْس وَاحدَة ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبيُّ اللَّه عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ ، فَلا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنَهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّه ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاق الْبُحْتُ، فَتَحْملُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُوسلُ اللَّهُ مَطَرًا لا يَكُنُّ منْهُ بَيْتُ مَدَر وَلا وَبَو ، فَيَغْسَلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ ، ثُمَّ يُقَالُ لِلاَّرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَك وَرُدِّي بَرَكَتَك . فَيَوْمَنذ تَأْكُلُ الْعصابَةُ من الرُّمَّائة وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل ، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ منَ الإبل لَتَكْفي الْفَنَامَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكُفِّي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكُفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيجًا طَيَّبَةً ،

فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

٥٣٦ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرُو وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَديثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّه ، أَوْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَوْ كُلِّمَةً نَحْوَهُمَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْعًا أَبَدًا ، إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلِ أَمْرًا عَظِيمًا : يُحَرَّقُ الْبَيْتُ ، وَيَكُونُ وَيَكُونُ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي ، فَيَمْكُتُ أَرْبَعِينَ ، - لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا -فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَهُ ، كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود فَيَطْلُبُهُ ، فَيُهْلكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُتُ النَّاسُ سَبْعَ سنينَ ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرْسلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌّ في قَلْبه مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ خَيْر أَوْ إِيمَانِ إِلا قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَد جَبَل لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ . قَالَ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَيَبْقَى شَوَارُ النَّاسِ في خفَّة الطَّيْرِ وَأَحْلام السِّبَاعِ ، لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكرُونَ مُنْكَرًا ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ : أَلا تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ ، حَسَنَّ عَيْشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّورِ ، فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إلا أَصْغَى لِيتًا ، وَرَفَعَ لِيتًا. قَالَ : وأَوَّالُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إبله. قَالَ : فَيَصْغَقُ ، وَيَصْغَقُ النَّاسُ ، ثُمَّ يُوْسِلُ اللَّهُ، أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطِّلُّ ، أَو الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُ -فَتَنْبُتُ مَنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قَيَامٌ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ. فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفَ تَسْعَ مَانَةً وَتَسْعَةً وَتِسْعِينَ . قَالَ : فَذَاكَ يَوْمَ ﴿ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ وَذَلِكَ ﴿ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ وَذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ ﴾ .

٥٣٧ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُود أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالسَةُ .

٥٣٨ - عَنْ أُمِّ شَرِيكِ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَيَفُوَّنَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ . قَالَتُ أُمُّ شَرِيكٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : هُمْ قَلِيلٌ .

٥٣٩ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ – وفي رواية : أَمَرُ – أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ .

#### باب قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ

٥٤٠ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي، مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يُنَادِي: الصَّلاةَ حَامِعَةً ، فَخَرَخْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكْرُتُهُ ، حَلَسَ عَلَى الْمُنْبِرِ وَهُو يَضْحَكُ ، الْقَوْمِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاتَهُ ، حَلَسَ عَلَى الْمُنْبِرِ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقَالَ : لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلافً . ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لُوغْبَة وَلا لِوَهْبَة ، وَلَكِنْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لُوغْبَة وَلا لِوَهْبَة ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لَوَغْبَة وَلا لِوَهْبَة ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لَوَغْبَة وَلا لِوَهْبَة ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لَوَ فَلَا اللَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ ، وَلَكِنْ وَحَدَّتَنِي حَدِينًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ ، حَدَّتَنِي اللَّهِ مَا وَحَدَّتَنِي حَدِينًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ ، فَلَعِبَ بِهِمُ وَحَدَّامَ ، فَلَعِبَ بِهِمُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ ، فَلَعِبَ بِهِمُ

الْمَوْجُ شَهْرًا في الْبَحْر ، ثُمَّ أَرْفَتُوا إِلَى جَزِيرَة في الْبَحْر حَتَّى مَعْرِب الشَّمْس ، فَجَلَسُوا في أَقْرُب السَّفينَة ، فَلَخَلُوا الْجَزِيرَةَ ، فَلَقيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لا يَدْرُونَ مَا قُبْلُهُ مِنْ دُبُوهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ ، فَقَالُوا : وَيْلَكَ مَا أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل في الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ . قَالَ مَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَائَةً. قَالَ : فَانْطَلَقْنَا سرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ ، فَإِذَا فيه أَعْظَمُ إِنْسَان رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وثَاقًا ، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنْقه مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْه إِلَى كَعْبَيْه بِالْحَديد . قُلْنَا : وَيْلَكَ مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ ، رَكَبْنَا في سَفينَة بَحْريَّة ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حينَ اغْتَلَمَ ، فَلَعبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتكَ هَذه ، فَجَلَسْنَا في أَقْرُبهَا ، فَلَاحَلْنَا الْجَزِيرَةَ ، فَلَقَيَتْنَا دَابَّةً أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ ، فَقُلْنَا : وَيْلَك مَا أَنْت ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قُلْنَا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَت : اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سَرَاعًا ، وَفَرْعْنَا مِنْهَا ، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَائَةً . فَقَالَ : أَخْبرُوني عَنْ نَخْل بَيْسَانَ . قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأْنَهَا تَسْتَخْبرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلَهَا هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يُوشكُ أَنْ لا تُشْمِرَ. قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَة الطُّبَرِيَّة . قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأْنَهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ : هَلْ فِيهَا مَاءٌ ؟ قَالُوا: هِيَ كَغيرَةُ الْمَاءِ . قَالَ : أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ . قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ . قَالُوا : عَنْ أَيِّ شَأْنَهَا تَسْتَخْبُرُ ؟ قَالَ : هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ ،

هَيَّ كَثِيرَةُ الْمَاءَ ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ منْ مَائهَا . قَالَ : أَخْبِرُوني عَنْ لَبيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ ؟ قَالُوا : قَدْ خَرَجَ منْ مَكَّةَ وَلَزَلَ يَثْرِبَ . قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ. قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَلَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ . قَالَ لَهُمْ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي : إِنِّي أَنَا الْمَسِيخُ ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ ، فَأَسيرَ فِي الْأَرْضَ ، فَلا أَدَعَ قَرْيَةً إِلا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ ، فَهُمَا مُحَرَّمَتان عَلَيَّ كَلْتَاهُمَا ، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحدَةً أَوْ وَاحدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بيَده السَّيْفُ صَلْتًا، يَصُدُّني عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْب مِنْهَا مَلاثكَةً يَحْرُسُونَهَا . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ - وَطَعَنَ بمخْصَرَته في الْمنْبَر - : هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدينَةَ - أَلا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَٰلِكَ ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ . فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ ، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدُّثُكُمْ عَنْهُ ، وَعَنِ الْمَدينَةِ وَمَكَّةً، أَلا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، لا بَلْ منْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، منْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، منْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ . وَأُوْمَأُ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ . قَالَتْ : فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

#### باب الفِتْنَةِ بِالنَّسَاءِ

وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلُفُكُمْ فِيهَا ، فَينْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلُفُكُمْ فِيهَا ، فَينْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَائَتْ فِي النِّسَاءِ .

# كتَابُ الزُّهْد والرَّقَائق

# باب: ما كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عِلْمُ مِنَ الْعَيْشَ

٥٤٢ - عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ ﴿ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ ..

## باب: فَضْلِ الفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا.

# بابِ ذُمِّ التَّنَافُسِ فِي الدُّنْيَا

٤٤٥ - وَعَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنّهُ قَالَ : إِذَا فَتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُ قَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف : نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا اللّهُ .
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْض .

# باب هَوَانِ الدُّنْيَا علَى الله

٥٤٥ - عَنْ حَابِر ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ ، فَمَرَّ بِحَدْي أَسَكُّ مَيِّتَ ، فَتَنَاوَلَهُ ، فَأَخَذَ بِأَذُنِه ثُمَّ قَالَ: الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ ، فَمَرَّ بِحَدْي أَسَكُّ مَيِّتَ ، فَتَنَاوَلَهُ ، فَأَخَذَ بِأَذُنِه ثُمَّ قَالَ: أَيْكُمْ يُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْء وَمَا نَصْتَعُ بِهِ؟ أَيْكُمْ يُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْء وَمَا نَصْتَعُ بِهِ؟ قَالَ : وَاللَّه لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا فِيه لِأَنَّهُ أَسَكُ ، قَالَ : وَاللَّه لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا فِيه لِأَنَهُ أَسَكُ ،

ِ . . فَكَيْفَ وَهُو َ مُنِّتِ ؟ فَقَالَ : فَوَاللَّه لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّه منْ هَذَا عَلَيْكُمْ

# باب: الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمن

٥٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .

### باب مَا بَقِي منَ الدُّنْيَا

٥٤٧ - عَنْ خَالد بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيَّ قَالَ : خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، فَحَمدَ اللَّه وَأَنْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْم، وَوَلَّتْ حَدُّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلا صُبَابَةٌ كَصَبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا ، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقَلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارِ لا زَوَالَ لَهَا ، فَانْتَقَلُوا بِحَيْرِ مَا بِحَضْرَتُكُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ دُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلُقِّى مِنْ شَفَة جَهَنَّمَ ، فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لا يُدْرِكُ ذَكرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلُقِّى مِنْ شَفَة جَهَنَّمَ ؟ وَلَقَدْ ذُكرَ لَنَا أَنَّ مَا يَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ فَهُ حَهَيْمَ ، فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لا يُدْرِكُ مُصَارِيعِ الْحَتَّة مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَيَأْتَيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، مَصَارِيعِ الْحَتَّة مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَيَأْتَيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، وَاللّه عَنْ مَعْدَ بِنِصَفْهَا ، فَلَا أَيْنَى عَلَيْهَا يَوْمٌ وَيُولُ وَيُقَالًا إِلا وَرَقُ الشَّجَرِحَتَى وَلَيْوَا اللّه عَلَيْهُا يَوْمُ وَيُولُ اللّه عَلَى مَالِك ، فَاتَوْرَتُ مَنْ الْأَمْعَامِ ، وَاتَّوَلَ سَعْدٌ بِنِصَفْهَا ، فَمَا أَصَبْحَ الْيُومَ مِنَّا أَحَدٌ إِلا أَصَبْحُ أَمِولُ اللّه عَلَى مَصْرِ مِنَ الْأَمْصَارِ ، وَإِنِّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُومٌ فَطُ إِلا تَنَاسَحَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا ، فَسَتَخْبُرُونَ وَتُحَرِّبُونَ الْأُمْرَاءَ بَعْدَا إِلَّهُ فَلَا اللّهُ عَنْ يَكُونَ وَتُحَرِّبُونَ الْأُمْرَاءَ بَعْدَالًا لا فَلَا اللّه عَلَى اللّه مَنْ اللّه مَنْ الْأَمْوَادِ وَلَيْ اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

باب اجتماع الزُّهٰد مَع الْغنَى

١٥٥ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ :
 إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ .

# باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

١٤٥ عَنِ الْمُسْتَوْرِد قال : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: وَاللّهِ مَا الدُّثْيَا فِي الآخِرَة إلا مثلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَابَةِ - فِي الْيَمِ فَلْيَنْظُو ْ بِمَ تَوْجِعُ .

## باب مَنْ أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَيْرِ الله

٥٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّوكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَوْكَهُ .

# باب: المؤمنِ أَمْرُه كلُّه خَيْرٌ

٥٥١ - عَنْ صُهَيْب ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : عَجَبًا لأَمْوِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ أَمْوَهُ فَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرً فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .

# باب قِصَّة أَصْحَابِ الْأُخْدُوْد

٢٥٥- وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : كَانَ مَلكٌ فيمَنْ كَانَ قَبْكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لَلْمَلك: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيْ غُلامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ غُلامًا أَعَلَّمُهُ السَّحْرَ . فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بَهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَ بَهُ بالرَّاهِب وَقَعَدَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِب ، فَقَالَ : إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ:

حَبَسَني السَّاحِرُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّة عَظيمَة قَدْ حَبَسَت النَّاسَ ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذه الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضيَ النَّاسُ . فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مَنِّي ، قَدْ بَلَغَ منْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِن ابْتُليتَ فَلا تَدُلُّ عَلَيٌّ . وَكَانَ الْغُلامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ، وَيُدَاوِي النَّاسَ منْ سَاتُو الأَدْوَاء ، فَسَمِعَ جَليسٌ للْمَلك كَانَ قَدْ عَمي ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَة ، فَقَالَ : مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَني ، فَقَالَ : إِنِّي لا أَشْفي أَحَدًا ، إِنَّمَا يَشْفي اللَّهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ باللَّه دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ . فَآمَنَ باللَّه ، فَشَفَاهُ اللَّهُ ، فَأَتَى الْمَلك، فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ : مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ : رَبِّي. قَالَ : وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي ؟ قَالَ : رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ . فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذَّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلامِ ، فَجِيءَ بِالْغُلامِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ : أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْوِكَ مَا تُبْوِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ! فَقَالَ : إِنِّي لا أَشْفي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَ . فَأَبَى ، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ ، فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ في مَفْرِق رَأْسه ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بجَليس الْمَلك ، فَقَيلَ لَهُ : ارْجعْ عَنْ دينك َ . فَأَبَى ، فَوَضَعَ الْمَنْشَارَ في مَفْرق رَأْسِهِ ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلامِ فَقِيلَ لَهُ : ارْجِعْ عَنْ دِينكَ . فَأَبَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر منْ أَصْحَابِه ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِه إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا ، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَإِذَا بَلَعْتُمْ ذُرْوَتُهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلا

فَاطْرَحُوهُ، فَلْهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفنيهِمْ بِمَا شَنْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلك ، فَقَالَ لَهُ الْمَلك : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : كَفَانيهِمُ اللَّهُ . فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوا به فَاحْملُوهُ في قُرْقُور فَتَوَسَّطُوا به الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلا فَاقْذَفُوهُ . فَذَهَبُوا به فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفنيهمْ بمَا شنْتَ . فَالْكَفَأَتْ بهتمُ السَّفينَةُ ، فَغَرقُوا ، وَجَاءَ يَمْشي إلَى الْمَلك ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : كَفَانيهمُ اللَّهُ . فَقَالَ للْمَلك : إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُوكَ به . قَالَ : وَمَا هُو ؟ قَالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعيد وَاحد ، وَتَصْلُبُني عَلَى جَذْع ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا منْ كَنَائَتي ، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ في كَبد الْقَوْس، ثُمَّ قُلْ: باسْم اللَّه رَبِّ الْغُلامِ ، ثُمَّ ارْمِنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي . فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيد وَاحِدٍ ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَائِتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ ، ثُمَّ قَالَ : باسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلامِ . ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغه في مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ ، آمَنًا بِرَبِّ الْغُلامِ . فَأَتِيَ الْمَلكُ فَقِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذُرُ ، قَدْ وَاللَّه نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ ! فَأَمَرَ بِالْأَخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السُّكَك فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ . فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبَيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلامُ : يَا أُمَّه اصبري فَإِنَّك عَلَى الْحَقِّ .

# كتَابُ فَضَائل الْقُرْآن

### باب فَضْلِ سُورَة الفَاتحَة

٣٥٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : بَيْنَمَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمِعَ نَقَيْظُ مَنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ ، لَمْ يُفْتَحْ قَطَّ إِلا الْيَوْمَ ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ ، كَمْ يَفْتَحْ قَطَّ إِلا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورِيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ فَبْلَكَ: يَنْزِلْ قَطُّ إِلا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورِيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ فَبْلَكَ: فَاتَحَةُ الْكَتَابِ ، وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلا أَعْطِيتَهُ .

# باب فَضْلِ سُورَتِي الْبَقَرَةِ وآلِ عِمْرَان

٤٥٥- عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ : اقْرَوُوا الْقَوْآنَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَة شَفِيعًا لأَصْحَابِه ، اقْرَوُوا الزَّهْرَاوَيْنِ : الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلَ عِمْرَانَ ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيانَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانَ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَوْقَانَ مَنْ طَيْرٍ صَوَافَ ، تُحَاجًانَ عَنْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَوْقَانَ مَنْ طَيْرٍ صَوَافَ ، تُحَاجًانَ عَنْ أَصْحَابِهِمَا ، اقْرَوُوا سُورَةَ الْبَقَرَة ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَة ، وتَوْكَهَا حَسْرَة ، وَلا تَصْحَابِهِمَا ، الْفَرُووا سُورَةَ الْبَقَرَة ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَة ، وتَوْكَهَا حَسْرَة ، وَلا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَة وَآلُ عَمْرَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَة وَآلُ عَمْرَانَ .

## باب فَضِلِ آيَةِ الكُرسِيِّ

٥٥٥ - عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَغْبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : يَا أَبَا اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ . قَالَ : فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ : وَاللَّهِ ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ .

## باب فَصْلِ سُورَةِ الكَهْف

٥٥٦ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفظَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوِّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصْمَ مِنَ الدَّجَّالِ . وفي رواية : مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ . أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ . أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ . أَوْلِي

## باب فَضْلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

٧٥٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَمْ تَرَ آيَاتَ أَنْزِلَتِ اللَّهِ ﷺ : أَلَمْ تَرَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ .

# باب فَضْلِ تَعَلُّمِ القُرآنِ

٥٥٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّة فَقَالَ : أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمُ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْوِ إِثْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّه تُحَبُّ ذَلِكَ. قَالَ: أَفَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرُأُ آيَتَيْنِ مِنْ كَتَابِ اللّه عَزَّ قَالَ: وَجَلّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاتٍ ، وَأَرْبَعَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَحَلّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمَلاتُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلاتٍ ، وأَرْبَعَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الإِبلِ .

# باب زِفْعَةِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

٥٥٩ عَنْ عُمَرَ ﷺ قال : قَالَ رسول الله ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَوْفَعُ بِهَذَا الْكَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ .

## باب بَيَان أن القُرآنَ عَلى سَبْعةِ أحرفٍ

٥٦٠ عَنْ أَبَيِّ بْن كَعْب قَالَ : كُنْتُ في الْمَسْجِد ، فَدَخَلَ رَجُلّ يُصَلِّي ، فَقَرَأَ قَرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْه ، ثُمَّ دَخلَ آخَرُ فَقَرَأَ قَرَاءَةً سوَى قَرَاءَة صَاحِبه ، فَلَمَّا فَضَيْنَا الصَّلاةَ دَخَلْنَا حَميعًا عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقُلْتُ: إنَّ هَٰذَا قَرَأَ قَرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سوَى قَرَاءَة صَاحِبه ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّه عِلَيْ فَقَرَآ ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ عِلَيْ شَأْنَهُمَا ، فَسَقَطَ في نَفْسي مَنَ التَّكْذيب، وَلا إذْ كُنْتُ في الْجَاهليَّة ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَا قَدْ غَشيني ضَرَبَ في صَدْري فَفضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّه عَزَّ وَحَلَّ فَرَقًا، فَقَالَ لي : يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَن اقْرَأ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف ، فَرَدَدْتُ إِلَيْه أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتي ، فَرَدَّ إِلَيَّ النَّانيَةَ : اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْن ، فَرَدَدْتُ إِلَيْه أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي ، فَرَدَّ إِلَيَّ النَّالِثَةَ: اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّة رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلُنيهَا ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفَرْ لأَمَّتي ، اللَّهُمَّ اغْفَرْ لأَمَّتي ، وَأَخَّرْتُ النَّالَثَةَ لَيَوْمَ يَرْغَبُ إِلَىَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ . وفي رواية: أَنّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ عِنْدَ أَضَاهَ بَنِي غَفَار . قَالَ : فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفَرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلكَ . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْن . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفَرَتَهُ ، وَإِنّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلَكَ . ثُمَّ حَاءَهُ الثَّالَئةَ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتك الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَة أَحْرُف . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفَرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلكَ . ثُمَّ حَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُف ، فَأَيُّمَا حَرْف قَرَؤُوا عَلَيْه فَقَدْ أَصَابُوا .

### باب القِراءَةِ عَلَى الجنِّ

٥٦١ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ذَاتَ لَيْلَة ، فَفَقَدْنَاهُ ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأُوْدِيَةُ وَالشَّعَابِ، فَقُلْنَا: استُطيرَ أَوِ اغْتِيلَ ! فَبِتْنَا بِشُرَّ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَلَمْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قُومٌ ، فَقَالَ : أَتَانِي اللّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قُومٌ ، فَقَالَ : أَتَانِي اللّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُورْآنَ . فَانْطَلَقَ بِنَا ، فَأَرَانَا دَاعِي الْجِنِّ ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُورْآنَ . فَانْطَلَقَ بِنَا ، فَأَرَانَا اللّهِ مَنْ مَعْهُ ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ : لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكُو اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ : لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكُو اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ لِدُوالِهُ مُ اللّهِ عَلَيْهِ ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا ، وَكُلُّ بَعْوَةً عَلَفَ لَدُوالِبُكُمْ . وَفِي رَوَايَةً : قَالَ الشَّعْبِيُ : فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ . وفِي رَوايَةً : قَالَ الشَّعْبِيُ : وَكَانُوا مِنْ حِنَ الْحَزِيرَة .

٥٦٢ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : آذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ شَحَرَةً.

# كِتَابُ التَّفْسير

سورة البقرة

# باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾

٥٦٣ - عن أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ .

#### سورة الأعراف

# باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

٥٦٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ
 فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا ؟ تُحْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ :

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَلا أُحِلُّهُ فَلا أُحِلُّهُ

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ .

# باب قوله تعالى : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

٥٦٥ - عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : يُنادِي مُنَاد : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْحُوا ، فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا ، فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخْمُوا ، فَلا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلا تَمْوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلا تَبْأَسُوا أَبَدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلً : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

#### سورة يونس

# باب قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾

٥٦٦ - عَنْ صُهَيْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَلُونَ : أَلَمْ تُبَارَكَ وَتَعَالَى : تُوِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحَجَابَ ، فَمَا وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحَجَابَ ، فَمَا

أُعْطُوا شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظُرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ . وفي رواية : ثُمَّ تَلا هَذُهِ الآيةَ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ .

#### سورة النور

# باب : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مَنْكُم ﴾ الآية

# باب في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾

٥٦٨ - عَنْ حَابِر ﴿ ، أَنْ حَارِيَةٌ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلكَ مُسَيْكَةُ ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُ مَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلكَ إلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ ، إلَى قَوْلُهِ : ﴿ فَعُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

#### سورة الفتح

# باب قَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ الآية

٥٦٩ - عَنْ أَنْسِ ﴿ مَانِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَحَلّ: ﴿ وَهُوَ الّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَحَلّ: ﴿ وَهُوَ الّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ .

#### سورة الرحمن

# باب قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ كَالفَخَّارِ وَخُلِقَ الجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾

٠٧٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خُلِقَتِ الْمَلائكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ .

#### سورة الحديد

بِابِ فِي قَوْلُهُ تَعالَى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾

٠٧٠ عن ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ : مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبْنَا اللَّهِ ﴾ إلا اللَّهُ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ إلا أَرْبَعُ سِنِينَ .

#### سورة الحشر

# باب قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِهُ لَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا عَالَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهِ وَلَا خُوَالْنَا ... ﴾ الآية

٥٧٢ عَنْ عُرْوَةً قَالَ : قَالَتْ لِي عَاثِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَتُّوهُمْ .

#### سورة التكاثر

٣٧٥- عَنْ عَبد الله بنِ الشَّخَيرِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي مَالِي . قَالَ : وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ . وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ .

#### سورة النصر

٥٧٤ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ : تَعْلَمُ ، آخرَ سُورَةَ نَزُلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ حَمِيعًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ﴿ إِذَا جَاءً نَصْوُ اللَّهِ وَالْفَعْحُ ﴾. قَالَ : صَدَقْتَ .

انتهى الجزء الثاني من مفردات مسلم وبنهايته يكون الجمع بين الصحيحين قد تم فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين تاليف: يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله اليحيى

# 

ر مفردات مسلم ر

(7)